



الأُنْسُ بِذِكْرِ اللَّهِ





رقم الإيداع : ١٦٧٦٢ / ٢٠٠٦ ١ - ١٥ - ٤٢٩ - ٩٧٧

## مكتبة سوق الآخرة

هاتف: ۱۰۱۲۵۷۱۷۳ - ۲۸۷۷۸۲۳

دار التقوى

للنشر والتوزيح شبرا الخيمة

هاتف: ۲۲۳۱۱۰۳ - ۲۷۳۱۸۲۶ - ۲۷۱۵۰۳۶

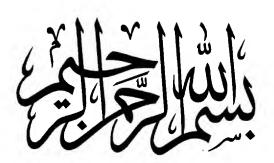

مُعَنَّلُنَّةً اللهِ اللهِ

## بِسْمِ اللَّهِ النَّحْنِ الرِّحِيمَ فِي

# مُعَتَكُمْ مُعَالَمُ اللَّهِ مُعَالَمُ اللَّهِ مُعَالَمُ اللَّهِ مُعَالَمُ اللَّهِ مُعَالَمُ اللَّهِ

إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ ونستعينُهُ ونستغفِرُهُ، ونعوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفسِنا، ومِنْ سَيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ لَه، ومَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ لَه، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شريكَ لَه، وأَشْهَدُ أَنَّ هُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُه.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ لِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ﴾ وأنتُم مُسْلِمُونَ﴾

﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْ نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَنِسَآةً وَأَتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَ لُونَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَنَاهُ [النساء: ١]. تَسَاءَ لُونَ بِهِـ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوَلَا سَدِيلًا ۞ يُصْلِعَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَكُمْ فَقَدَ يُصْلِعَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَكُمْ فَقَدَ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾
فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحديثِ كِتابُ اللَّه، وَأَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وشَرَّ الأمورِ مَحَدَثَاتُها، وكُلَّ مُحْدَثَةِ بِدْعَة، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَة، وكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّار.

ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ:

فْإِخْوَتِي فِي اللَّه . .

والَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وبَرَأَ النَّسْمَةَ؛ إِنِي أُحِبُّكُم في اللَّه، وأسألُ اللَّه جَلَّ جلالُه أن يجمعنا بهذا الحُبِّ في ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلَّه، اللَّهُمَّ اجعلْ عملنا كُلَّهُ صَالِحًا، واجعلْهُ لوجهِكَ خَالِصًا، ولا تجعلْ لأَحدِ غَيْرِكَ فيهِ شيتًا.

قَالَ اللهُ تُنْجُلُكُ : ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًا كَتِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤١]

وقال رسول الله ﷺ : « أَلَا أُنبَّكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ ، وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ إِغْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَمِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟!» قَالُوا : وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «فِكُرُ اللَّهِ » (صحيح ، سنن ابن ماجه : ٣٧٨٠).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا تَسْتَقِلُ الشَّمْسِ فَيَبْقَى شَيءٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ إِلا سَبَّعَ اللهَ بِحَمْدِهِ إِلا مَا كَانَ مِن الشَياطِينِ وَأُغْبِيَاءُ بَغِي آَدَمَ » قال الوليد : فسألت صفوان بن عمرو: ما أغبياء ؟ فقال : الغباء : شرار خلق الله .

(رواه ابن السني ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع : ٥٥٩٩) وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلاَ فِيكَ اللَّهِ وَمَا وَالاهُ أَوْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا » (حسن،سنن الترمذي: ٢٣٢٢)

عن عبد الله بن الحارث ضي أنه سأل كعبًا ضي عن قول الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله

#### أخي الحبيب . .

قال رسول الله عَنْ : «إِنَّ لِلإِسْلامِ صُوّى وَمَنَارًا كَمَنَارِ الطَّرِيقِ» (رواه الحاكم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع : ٢١٦٢) .

إن للإسلام صُوى ، والصوى جمع صُوَّة ، وهي الأحجار العظيمة التي توضع على جنبتي الطريق تميزه وتحدده ، والمنار هي العلامات التي يهتدي بها السائر على الطريق ،

فإذا كان للإسلام صوّى ومنارًا ؛ فإن من صوى الإسلام ومناراته : ذكر الله .

يقول العلماء: إن في الطريق إلى الله علامات ومنارات ، من رآها وعاشها وعاناها ؛ فقد سلك الطريق إلى الله ، ومن لم يشعر بها ولم يعشها ولم يعالجها ؛ فإنه لم يبرح مكانه ، ولم يسلك طريقه ، وأتى له الوصول وهو لم يبرح المنزل ؟!

فالذكر علامة مميزة وشامة مزيئة لطريق السائرين، فهو زاد القلوب وقُوتُهَا، وحياة الأفئدة وبهجتها، وسعادة الأرواح وانتعاشتها، والذكر روح الإيمان وزيادته، ودليل اليقين وعلامته، وسر التوكل وشارته ، بل إن الذكر هو أهم عوامل السعادة والتوفيق في هذه الحياة الدنيا .

تأمل معي - أيها الحبيب اللبيب - قول الله تُعَلَّقُ : ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ لَهِ كَأَنْكُ خَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ وَالشَّمْسُ اللّهَ عَلَى عَادَ كَالْمُجُونِ الْقَدِيمِ ۞ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِى فَالَوَ مَنَاذِلَ حَتَى عَادَ كَالْمُجُونِ الْقَدِيمِ ۞ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِى فَلَا الشَّمْسُ يَنْبَغِى فَلَا اللهَ مَنَاذِلَ اللهَ مَنْ اللّهِ اللّهَ اللهُ اللهُو

#### [یس: ۳۸–٤٠]

فالشمس والقمر والنجوم والأفلاك والأرض والمجرات وكل الكون بما فيه حتى ذرات الثرى، والهواء، والسحب، والرياح، والبرق، والرعد، الكل يسبح بحمد الله ويلهج بذكره.

مُعَكِّمُنَّهُ

قال تُعَيِّلُ : ﴿ نُسَيِّحُ لَهُ السَّمَوْتُ السَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُهُمَّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُهُمَّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء: 33] ، وهذه المخلوقات بتسبيحها وذكرها لله يدبرها تُعَيِّلُ ويصلح حياتها ويرزقها ويعينها ، فإذا ترك هذا الكون التسبيح اختل نظامه وفسد دورانه ، قال تُعَيِّلُ : ﴿ لَوَ كَانَ فِيهِمَا عَالِمُ أَنَّ اللهُ لَفَسَدَنَا فَسُبْحَنَ اللهِ رَبِّ ٱلْوَشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ وقال تَعَيِّلُ : ﴿ إِنَّ اللهَ يُمُسِكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ أَن اللهَ يَمُسِكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ أَن اللهَ يَمُسِكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ أَن اللهَ يَمُسِكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ أَن

لذا قال أبو بكر ﷺ: ما صيد من صيد ولا قطع من شجر إلا بتضييعه التسبيح .

فكذلك الإنسان إذا سبَّح الله وذكره ؛ أصلح الله حياته وسيرها بتوفيقه وتسديده ، وإذا ترك العبد التسبيح فسدت حياته وكانت عذابًا، وعاش في هذه الدنيا مطرودًا مهانًا، قال وَأَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَن في السَّمَوَتِ وَمَن في الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ اللهُ يَسْجُدُ لَهُ مَن في السَّمَوَتِ وَمَن في الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالنَّبُومُ وَالنَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالنَّجُومُ وَالنَّمَةُ وَالنَّرِ مَن في اللهُ مِن مُكْرِم إِن النَّاسِ وَكِفيرُ حَقَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُمِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِم إِنَّ اللهَ يَقْعَلُ مَا يَشَاءُ اللهِ العج ١٨٠]. فاعلم أن حياة قلبك وبعجة نفسك ، وسعادتك ولذتك في فاعلم أن حياة قلبك وبعجة نفسك ، وسعادتك ولذتك في

القلب يحيا ، والروح تنتعش والإيمان يزداد ، والحب يعظم بذكر الله .

قال ذو النون المصري لَكُفَلَّلُهُ : والله ما طابت الدنيا إلا بذكره ، وما طابت الآخرة إلا بعفوه، وما طابت الجنة إلا برؤية وجهه الكريم .

إن ألذ ما في الدنيا ، وأهنأ ما في الحياة ، وأمتع ما في الوجود ذكر الله ، قال بعض السلف : مساكين أهل الدنيا ، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها!! قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال : ذكر الله وطاعته .

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية كَغُلَلْلهُ يجلس بعد صلاة الصبح إلى وضح النهار يذكر الله ، لا يكلم أحدًا ولا يلتفت ، فإذا قضى ذكره قال: هذه غدوتي، إن لم أتغدها سقطت قوتي.

أُخَيَّ: إن أردت حصنًا حصينًا يطرد عنك الشيطان ، ويحفظك من الكيد والعدوان ؛ فالزم ذكر الله ، ففي حديث يحيى بن زكريا عَلَيْتَلَالِا أَنه قال : "وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ تُعَلَّلُ لَا يَحْيَى بن زكريا عَلَيْتَلَالِا أَنه قال : "وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ تُعَلَّلُ كَثِيرًا، وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُو سِرَاعًا فِي أَثْرِهِ فَأَتَى حَضِنًا فَتَحَصَّنَ فِيهِ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ أَحْصَنُ مَا يَكُونُ مِن الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ " (صحيح، مسند الإمام احمد: ١٣٠/٤).

وقال ابن عباس تَعَلِّيْهُمَّا : الشيطان جاثمٌ على قلب ابن آدم إذا سها وغفل وسوس ، وإذا ذكر الله تُعَلِّلُنَّ خنس .

مُنتَكُنَّةً اللَّهُ اللَّ

وذكر الله - يا بني - ينجيك من عذاب الله ، وبه يغفر لك ذنبُك ، ويقوى على الحق قلبُك ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ : «مَا عَمِلَ آدَمِيًّ عَمَلًا قَطُ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِنْ ذِكْرِ اللّهِ » .

(حسن ، مسند الإمام أحمد : ٥/ ٢٣٩)

وإذا ذكرت الله ذكرك، قال الملك تَعَالَى : ﴿ فَاذَكُونِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

# ولا أدري أي قلب هنا ؟! قلب امرئ يسمح هنا الوعد ثم يتخلف عن ذكر الله!!

قال بعض السلف : إني أعلم متى يذكرني ربي ، قيل متى وكيف؟قال: أما قرأتم قول الله: ﴿ فَٱذْكُرُونِ ٓ أَذْكُرَكُمُ ﴾ [البقرة:١٥٢].

واعلم أن أخطر ما في الغفلة وترك الذكر أنك إن لم يذكرك ربك افترسك الشيطان ، واستولى عليك ، قال الملك وَأَلِّنَ : ﴿ وَمَن يَقْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نَقَيِضٌ لَهُ شَيطَنَا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۞ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُونَ﴾ [الزخرف: ٣٦-٣٣] . لَيَصُدُّونَهُ [الزخرف: ٣٦-٣٣] .

ولهذا - أخي الحبيب - لما أمر الله بالذكر أمر بالإكثار منه شرطًا فرضًا ، وعلَّق الفلاح والنجاة بهذا الذكر الكثير ، قال الله تُنْفِلُنَّ : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بَكُوهُ وَأَصِيلًا ۞ هُو الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُتُهُ لِيُخْرِبَكُمْ مِنَ الظَّلُمُاتِ إِلَى النَّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٣].

وشرط إخراجك من الظلمات إلى النور وحصول وعد الله الحق المبين لك دوام الذكر ، وكثرة الذكر .

فحصل الفرقان بين هؤلاء وهؤلاء . . المؤمنون يذكرون الله على كل حال كثيرًا وبإخلاص ، والمنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً ورياء وبتكاسل .

فاحذر أن تكون من المنافقين ، طهّر قلبك بذكر الله ، واملأ عمرك بذكر ربك ، واجعل ذكر الله دأبك وديدنك في كل وقت وعلى أي حال ، ولا تغفل عن ذكر الله أبدًا فتندم وتخسر.

وذكر الله خير الأعمال ، وأفضل الأعمال ، وأجلها ، وأجلها ، وأعظمها ؛ وإنما شُرِعت الشرائع أصلا لإقامة ذكر الله ، قال الله تُنْجُلُنَ : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴾ [طه: ١٤]، وقال في الحج: ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ اَسْمَ اللّهِ ﴾ [الحج: ٢٨].

مُعَكِّلُمُ مَن

وذكر الله من أحب الأعمال إلى الله، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ : « أَحَبُ الْكَلامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعْ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ لا يَضُرُّكَ بِأَيْهِنَّ بَدَأْتَ » (صحيح مسلم : ٢١٣٧) .

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاَ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْمُونِ اللَّهِ وَالْمُرْضِ ». اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاً فِي تَمْلاً مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ». اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاً فِي أَوْ تَمْلاً مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ». (صحيح مسلم : ٢٢٣)

وكم يتملكني الإعجاب والانبهار بحال أولئك الصادقين الذين ضُمَّخَتِ قلوبهم وحياتهم بذكر ربهم!! فهم لا يفترون وكأنهم ملائكة يسبحون الليل والنهار وهم لا يسأمون .

قيل لعمير بن هانئ تَخَلَّلُلهُ : ما نرى لسانك يفتر ، فكم تسبح كل يوم ؟ قال : مائة ألف تسبيحة ، إلا أن تخطئ الأصابع . وكان أبو هريرة الطحينة يسبح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة. وكان حسان بن عطية كخلكته إذا صلى العصر يذكر الله في المسجد حتى تغيب الشمس.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تَخْلَلْتُهُ لتلميذه ابن القيم تَخْلَلْتُهُ مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام النفس وإراحتها ؛ لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر .

فلذلك - أخي الكريم - قَوِّ بناء إيمانك بالذكر ، أسس أعمدة يقينك بذكر الله ، طهر قلبك واغسل دَرَنَ ذنبك بذكر الله يُخَالِنَ ، واذكر الله يذكرك .

وهذا كتاب خاص للأذكار لم أجعله ككتب وكتيبات ورسائل الأذكار التي اطلعت عليها ، فيها يسوق المؤلف الذكر فقط ، وإنما أردت هذا الجزء تعليمًا بأن أذكر الحديث لمعرفة ثواب وأجر هذا الذكر وتعظيمه ، ثم أضفت كليمات يسيرة تسبق كل ذكر أو تعقبه تحفيزًا للعمل وتنشيطًا للهمة .

وقد حرصت كل الحرص في هذا الكتاب وفي غيره ألا أسوق إلا حديثًا صحيحًا ، وأكون على ثقة تامة من صحته ؛ فخذها واعمل بها مطمئنًا واثقًا مصدِّقًا . مُن تُن تُن اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِيَ

حبيبي في الله . . أخيً ، هيا استشعر قرب ربك منك ، ومعية الله لك عند ذكرك له ، استشعر حقيقة الحب ونعيم القرب وقرة العين بذكر الله .

قال ﷺ : «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنُّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعْهُ إِذَا ذَكَرَنِي ﴾ (صحيح البخاري: ١٩٧٠)، وقال ﷺ : «أَنَا مَعْ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ ﴾ .

(صحیح ، سنن ابن ماجه : ۳۷۹۲) .)

فإذا كان الله معك يجالسك فأي نعيم في الدنيا أكمل من هذا النعيم ؟! وأي لذة في الدنيا مثل هذه اللذة ؟!

عد – أخي – إلى رياض الخلوة ، وتقلب في الذاكرين ، وأسبل دموع عينيك حبًّا وشوقًا لرب العالمين ، أمِط عن قلبك ران النوم وتسلل من معسكر النائمين ، وانطرح على بساط القرب ، واهنأ بنسيم السحر ؛ تجد جنة ونعيمًا في الأسحار حيث تلهج قلوب الأبرار بذكر الملك الجبار ، وتشتاق إلى قربه ، وترجو مودته وحبه ، ومن ذاق عرف .

حقًا إخوتاه . . يكاد شعر المرء يشيب ، ويكاد عقله يطيش من جلال هذا المعنى : أن يكون الله معك . . تذكره فيذكرك . . تتلو كلامه فيحدثك ، وتدعوه فيجيبك ، وتناديه فيلبيك ، هذه قمة استشعار الأنس والقرب، فإياك أن تموت ولم تأنس بربك ،

إياك أن تموت قبل أن تذوق هذا النعيم فتتحسر .

إخوتي في الله . . من ذاق هذا الأنس واستشعره لم تكن لذته وشهوته إلا في الانفراد والخلوة بعيدًا عن الناس ، ويكون أثقل شيء عليه ما يعوق هذا الأنس ويعطله ، قيل لبعض الحكماء : متى يذوق العبد طعم الأنس بالله ؟ فقال : إذا صفا الود ، وخلصت المعاملة ، قيل : متى يصفو الود ؟ فقال : إذا اجتمع الهم فصار همًا واحدًا في الطاعة . .

نعم إخوتاه . . في الأنس بذكر الله قرة العين ، وطمأنينة القلب ، وسعادة النفس ، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين .

وبعد ، فإن الهدف من هذا الجزء ليس استقصاء الأذكار وسردها فقط – وإن كنت فعلاً قد اجتهدت في ذلك – ولكن المقصود الفعلي لهذا الجزء هو التعليم بمعنى: الفهم للأذكار، والإدراك لمعانيها ، والإحساس بلذتها ، والسعادة بالحرص على المواظبة عليها ، فلا تُفَوِّت كلمة من هذا الكتاب دون فهم وعمل وتدبر فهو كتاب للدراسة والفقه والتعليم ؛ فافقه .

هذا ذكر الله ، بين يديك مقدماته وأصوله ، وضوابطه ومتمماته ، وما عليك إلا العمل . . هنيئًا لك يا ابن الإسلام،

صفا لك المشرب .. فتضَّله واشكر الملك الوهاب ..

المُونِت بَيْرٌ اللهِ



الحمدُ للَّه رَبِّ العَالَمِين ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على أَشرفِ المرسلين سيِّدِنا مُحَمَّدٍ وعلىٰ آلهِ وصحبهِ أجمعين .

# رَبِّ يَسِّرْ وأَعِنْ وتَمِّمْ بِخَيْرٍ يَاكَرِيمُ

إخوتي في الله، والذي فَلَقَ الحَبَّةَ وبَرَأَ النَّسْمَةَ إني أُحِبُّكُم في الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص، والعفو والعافية، في الدين والدنيا والآخرة.

أُمَّا بَعْدُ :

قَالَ اللَّهِ تُنْفِقُكُ : ﴿ فَاذَكُرُونِ آذَكُرَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢]

وقال يَجْرَفُكُ : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ . [الأحزاب: ٤١]

وقال : ﴿ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَشِيرًا وَٱلذَّكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُم مَغْفِرَةً وَلَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥] . وقال : ﴿وَاَذْكُر رَّنِكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَلِينَ﴾ [الاعراف: ٢٠٥] .

وقال نَبْمَوَمَاكُ : ﴿فَأَصْبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحَ بِحَمْدِ رَيِّكَ فَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾[طه: ١٣٠] .

وقال رسول الله ﷺ: « مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، (صحيح البخاري : ٢٠٤٤) .

وقال رسول الله عَلَيْ : ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ ، وَأَرْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ إِغْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَعَطَرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟ ﴾ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : «فَكُرُ اللَّهِ تَعَالَى » (صحيح ، سنن الترمذي : ٣٣٧٧) .

وقال ﷺ : «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنُ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا عِنْدَ ظَنُ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي؛ فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ؛ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ وَإِنْ ذَكَرَنِهُ فِي مَلاٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ ؛ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا؛ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بِشِبْرٍ ؛ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا؛ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بِمُشِي أَتَيْتُهُ هَزُولَةً » (صحيح البخاري: ٦٩٧٠).

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ ضَّ أَنَّ أَعْرَ ابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَا مِنْ قَوْمِ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ لا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلا وَجْهَهُ إِلا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ : أَنْ قُومُوا لَا يُؤْفُورًا لَكُمْ ؟ قَدْ بُدُلَتْ سَيْتَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ » .

(رواه الإمام أحمد ، وصححه الألباني في صحيح الجامع : ٥٥٠٧) وقال ﷺ : «مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ فِيهِ ؛ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ تِرَةٌ» (صحيح ، سنن أبي داود : ٤٨٥٦).

بعد كل الآيات والأحاديث السابقة ، لابد لي أن أقول : إن قضية ذكر الله ليست مسألة من مسائل الفقه أو الفروع في دين الإسلام ، بل إني أعتقد - والله أعلم - أن ذكر الله هو نفس الدين ، فهو علاقة العبد بربه وَ الله الله الله و الذلك لا أغالي إذا قلت : إن أصح المؤمنين إيمانًا وأعمقهم يقينًا هم أكثرهم لله ذكرًا .

ولك أن تتأمل حياة رسول الله المسلم في المناف تعجب لهذا التفاني في كثرة ذكر الله وإخلاصه فيه ، حتى يقول – فداه أبي وأمي ونفسي – رسول الله المسلم في المناف على قلبي وإني والله المستغفر الله في الميوم مائة مرّة (صحيح مسلم : ٢٧٠٢)، أي إنه لا يغفل أبدًا مطلقاً ، وإذا حصل هذا الغين اليسير الطارئ استغفر له مائة مرة .

انظر إلى أي حركة في حياته ﷺ تجدها لا تخلو من ذكر، وهذا ما ستدركه جيدًا بيقين إذا درست هذا الكتاب بفهم ووعي، ولذلك وبحق أقول لك يا ابن الإسلام:

لابد أن تتعلم . لابد أن تفهم ، فليست القضية في حفظ النصوص وإيرادها فقط ؛ وإنما القيمة في الفهم والعمل مع العلم ، فلابد من علم بفهم، وعمل بنية ؛ لكي يؤتي العلم والعمل ثمرتهما، فإذا كان الأمر كذلك ؛ فاعلم أن للذكر أنواعًا متعددة مختلفة المراتب متفاوتة التأثير :

## أنواع الذكر :

# الأول : أعلى الذكر القرآن الكريم :

قال تُنْظِلْنَ : ﴿ صَّ وَالْقُرْءَانِ ذِى الذِّكْرِ ﴾ [ص: ١] ، وقال ﷺ : ﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُرْلِقُونَكَ بِأَبْصَدْرِهِرَ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّامُ لَمُجَنُّونُ ۖ ۞ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْمَالِمِينَ ﴾ [القلم: ٥١-٥٣] .

قال عَلِيّ ﷺ : كَانَ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلّ حَالَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا . (حسن ، سنن الترمذي : ١٤٦) .

وفِيهِ دَلالَة عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْحَدَثِ الأَصْغَرِ لا يَمْنَعهُ عَنْ قِرَاءَة الْقُرْآن وَهُوَ أَفْضَلُ الذِّكُر كَانَ جَوَاز مَا عَدَاهُ مِنْ الأَذْكَارِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى .

بَيْنَ مِينَ الْمُ

وقال سفيان تَخَلَلْتُهُ : أفضل الذكر تلاوة القرآن في الصلاة، ثم تلاوة القرآن في غير الصلاة ، ثم الذكر.

والقرآن هو أحسن الحديث ، وهو الطيب من القول ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنْ النَّاسِ» قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ هُمْ ؟ قَالَ: «هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ» . اللَّهِ ، مَنْ هُمْ ؟ قَالَ: «هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ» . (صحيح ، سنن ابن ماجه : ٢١٥)

وقال الله تُغَلِّنَ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَى امُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنْكُمْمْ مِيرًا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ يَجَنَرَةً لَّن تَجُورَ﴾ وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ يَجَنَرَةً لَّن تَجُورَ﴾ [فاطر: ٢٩] ، قال مطرف بن عبد الله تَخْلَلْلهُ : هذه آية القراء.

الثاني : ذكر أسماء الرب رَجِينَ وصفاته، والثناء عليه بهما، وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به رَجِينَ وهذا نوعان :

أولاً: إنشاء الثناء عليه بها: وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث ، نحو: « سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلا اللّهُ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ » و « سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ » و « لا إِلهَ إِلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءً قَدِيرٌ » ونحو ذلك .

وأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه نحو: « سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ،

وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ»، كل هذا أفضل من مجرد قولك : «الْحَمْدُ لِلَّهِ».

ويدل على ذلك حديث جويرية تعظيماً ؛ فَعَنْها أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمُحْرَةِ حِينَ صَلَّى الصَّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ : «مَازِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟» قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَ : سُبْجَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا مَنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَ : سُبْجَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا مَنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَ : سُبْجَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَة عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ » (صحيح مسلم:٢٧٢٦).

وأيضًا عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ هَ اللهِ أَنَهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى امْرَأَةِ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَى أَوْ حَصَى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ : اللّهِ عَلَى امْرَأَةِ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَى أَوْ خَصَى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي اللّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي اللّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَسُبْحَانَ اللّهِ الأَرْضِ ، وَسُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَسُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَسُبْحَانَ اللّهِ عَدْدَ مَا هُوَ خَالِقٌ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلا إِللّهِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلا إِللّهِ مِثْلُ ذَلِكَ ».

(أخرجه ابن حبان، وصححه شعيب الأرناؤوط في سنن ابن حبان: ٨٣٧) وهكذا كلما كان الذكر أجمع وأشمل وأعم كان أفضل بدليل الأحاديث السابقة . ولذُلك فإن أفضل الذكر هو الوارد في النصوص الصحيحة فإنها جامعة شاملة وذلك لسببين :

أولاً : لأن فيه متابعة للرسول المنظمة ، وحكم العبادات توقيفية كما هو معلوم.

وثانيًا: لأن رسول الله على هو أعلم الناس بربه كلف ، وقد أوتي جوامع الكلم ، وهو لا ينطق عن الهوى ، فهذه الثلاثة العظيمة من مآثره وخصوصياته تُلزِمك أن تلزم قوله وتعتقد اعتقادًا جازمًا أن أفضل الذكر ما ورد عنه ، ودعك عند ذلك من تأليف المؤلفين واختراع المخترعين وبدع المبتدعين، نعم لا نقول: إنه لا يجوز غيره ، ولكننا نعتقد بيقين أنه ليس هناك أهم ولا أفضل ولا أجمع ولا أحسن منه ؛ فافهم .

الثالث: الخبر عن الرب على بأحكام أسمائه وصفاته،

نحو قولك : الله تُعَلِّلُ يسمع أصوات العباد ويرى حركاتهم ، ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم ، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم ، وهو أفرح بتوبة عبده من رجل وجد راحلته بعد أن فقدها ويئس من العثور عليها .

وأفضل هذا النوع: الثناء عليه بما أثنى به وَ على نفسه ، وبما أثنى عليه به رسول الله عليه من غير تحريف، ولا تعطيل،

ومن غير تشبيه، ولا تمثيل.

وهذا النوع أيضًا ثلاثة أنواع : حمد ، وثناء ، وتمجيد.

فالحمد لله: الإخبار عنه بكمال صفاته وَ الله على محبته والرضا به ، فلا يكون المحب الساكت حامدًا ، ولا المثني عليه بلا محبة حامدًا حتى تجتمع له المحبة والثناء .

فإن كرر الحامد شيئًا بعد شيء ؛ كانت ثناءًا .

فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك؛ كان تمجيدًا.

وقد جمع الله لعبده الأنواع الثلاثة في أول سورة الفاتحة ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : ﴿ الْحَكَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : حَمِدَنِي عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ ﴾ ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : تَعَالَى : أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ مِلْكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ ؛ قَالَ : ﴿ مِلْكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ ؛ قَالَ : مَجَّدَنِي عَبْدِي ، وَقَالَ مَرَّةً : فَوْضَ إِلَيَّ عَبْدِي ، فَإِذَا قَالَ : ﴿ مِعْلِي عَبْدِي ، فَإِذَا قَالَ : ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، فَإِذَا قَالَ : ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ عَبْدِي مَا سَأَلَ ، فَإِذَا قَالَ : ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، فَإِذَا قَالَ : ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، فَإِذَا قِالَ : ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَطَ الدِينَ الْمُسْتَقِيمَ عَيْدِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا وَالْمَالَ . ﴿ أَهْدِنَا الْمِسْرَطَ الدِينَ الْعَمْدَ عَلَيْهِمْ عَيْدِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا قَالَ . هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ .

(صحیح مسلم : ۳۹۵)

# الرابع : ذكر أمره ونهيه وأحكامه ، وهو أيضًا نوعان :

أحدهما : ذكره بذلك إخبارًا عنه بأنه أمر بكذا ، ونهي عن كذا ، وأحب كذا ، وسخط على كذا ، ورضي كذا ، فهذا ذكر أمره ونهيه .

ولذلك قيل : إن لم تكن مجالس الحلال والحرام هي مجالس الذكر فلا أدري ما هي .

الثاني : ذكره عند مخالفة أمره ونهيه ، وذلك بالحياء من الله والخوف من عقابه ، بمعنى أن الإنسان في حياته قد تفجؤه أحوال يتقاعس فيها عن أمر الله بتثبيط الشيطان له وتخذيله وتكسيله ، أو بتجريئه على معصية الله أثناء الغفلة ، وحينها إذا ذكر العبد ربه فإنه ينشط للعبادة كما قال تُعَيِّلاً : ﴿إِنَ اللَّايِنَ النَّايَطُونَ وَأَوْا فَإِذَا هُم مُتَعِمُونَ ﴿ إِنَّ النَّيْطُونِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُتَعِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١] .

# الخامس : ومن ذكره ﷺ أيضًا ذكر آلائه وإنعامه وأياديه ،

ومواقع فضله على عبيده وهذا أيضًا من أجل أنواع الذكر ، قال تُنْظِئُنَ : ﴿ فَأَذْكُرُوا ءَالَآءَ اللّهَ لَعَلَكُم نُقُلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ٦٩] ، وهذا نوع عظيم أيضًا من أنواع الذكر ؛ فإنه يجمع الذكر والشكر ، قال يَحْرَبُكُ آمرًا نبيه زكريا عَلَيْتُ لِللّهِ حين بشره بالولد: ﴿ وَانْكُر نَبِّكَ كَثِيرًا وَسَرَبِّح بِالْعَشِي وَالْإِنْكُو ﴾ [آل عمران: ٤١].

#### السادس : ذكر الدعاء والاستغفار :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعْرِ لَا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدَّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ (حسن ، سنن الترمذي : ٣٣٨٣) .

الذكر أفضل من الدعاء، فالذكر ثناء على الله عَرَبُكُ بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه ، والدعاء سؤال العبد حاجته ؛ فأين هذا من هذا ؟! ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تَعْمِلْنَ والثناء عليه بين يدي حاجته ثم يسأل حاجته .

فالدعاء الذي تقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب الى الإجابة من الدعاء المجرد فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه ؛ كان أبلغ في الإجابة وأفضل فإنه يكون قد توسل الداعي إلى الرب عَرَبِينًا بصفات كماله وإحسانه وفضله .

#### السابع: ذكر الرعاية:

مثل قول الذاكر: الله معي ، والله ناظر إلي ، والله شاهدي ، ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله ، وفيه رعاية لمصلحة القلب ولحفظ الأدب مع الله والتحرز من الغفلة والاعتصام من الشيطان والنفس ، والأذكار النبوية تجمع كل هذه الأنواع السابقة ؛ فإنها متضمنة للثناء على الله والتعرض للدعاء والسؤال والتصريح به والثناء والمدح والتمجيد وغير ذلك .

والأذكار النبوية متضمنة أيضًا لكمال الرعاية ومصلحة القلب والتحرز من الغفلات والاعتصام من الوساوس والشيطان.

إذا عرفت أنواع الذكر وحرصت – أيها الحبيب المحب – على الجمع بينها ؛ ليجتمع فيك الخير ، فكيف تذكر الله ذكرًا يجتمع فيه هذا الخير ؟

#### كيفية الذكر:

أي أخيَّ . . إنما تتفاوت أجور الذاكرين حسب كيفية حصول الذكر منهم.

الذكر يكون بالقلب واللسان تارة ، ويكون بالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية ، ويكون باللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة ، وأفضل الذكر : ما تواطأ عليه القلب واللسان.

وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده ؛ لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ، ويهيج المحبة ويثير الحياء ، ويبعث على المخافة ، ويدعو إلى المراقبة ، ويرفع العبد عن التقصير في الطاعات ، والتهاون في المعاصي والسيئات ، وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئًا من ذلك الإثمار ، وإن أثمر شيئًا منها فثمرته ضعيفة ، ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم كل الحرص على أن يكون الذكر باللسان مصحوبًا بحضور القلب.

وقد يبدو هاهنا إشكال يطرحه البعض في سؤال : هل أترك الذكر إن لم يحضر القلب ؟

والجواب : لا ؛ فهذا من تلبيس الشيطان ، ولكن اجتهد في إحضار القلب واستيعابه للذكر بأمور :

أُولاً : التفكر في معنى الذكر .

ثانيًا : استحضار مشهد معية الله : « أَنَا مَعَ عَبْدِي حَيْثُمَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ » (صحيح ، سنن ابن ماجه : ٣٧٩٢) .

ثالثًا: الأخذ بالأسباب في هدوء المكان والبعد عن الشواغل وإصلاح النية.

رابعًا : التفكر في الأجر الحاصل ابتداء من ذكر الله لك ، حتى الوعد الحاصل على نفس الذكر المذكور .

ثم بعد الاجتهاد وبذل الوسع واستنفاذ الجهد ، وبذل الطاقة لحضور القلب ، إن لم تتمكن فاذكر الله بلسانك واستمر ، ومع الاستمرار وإظهار الافتقار والتألم والتضرع لله سيحضر القلب حتمًا، ولا تقل : حاولت، بل اصبر ثم صابر ثم رابط، ومن أدام دق الباب ؛ فتح الكريم له .

ويكون الذكر أفضل وأكمل وأكثر أجرًا حين يكون بحضور القلب والبعد عما يشغل ، حتى يستحوذ الذكر على القلب واللسان والهمة والعقل ، فكأن كل ذرة في العبد تسبح بحمد الله وتذكره ، وتنطق بحمده وتمجده .

فهذا هو الذكر التام الذي يحصل به الأجر التام ؛ فاحرص واجتهد ولا تقل : سأحاول ، بل قل : أنا لها ، هو ذاك.

ومن أسباب حصول الحضور القلبي الانضباط بضوابط الذكر، ومن أهمها: الالتزام بالهيئة الشرعية، والألفاظ المأثورة عن رسول الله المنظمة وحده دون الخروج عن ذلك .

### من ضوابط الذكر :

يعمر الصالحون خلواتهم بالعبادة والذكر والمناجاة ، ورفع الشكوى إلى مولاهم البر الرحيم ، واستمطار رحمته وغياثه ﷺ ولا شك أن الثناء على الله ﷺ ودعاءه

بما صح عن رسول الله عليه هو الأفضل مطلقًا والأحسن والأسلم ، كما سبق أن ذكرنا وأوضحنا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللَّهُ : (لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع ، لا على الهوى والابتداع ، فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء ، وسالكها على سبيل أمان وسلامة ، والفوائد التي تحصل بها لا يعبر عنها لسان، ولا يحيط بها إنسان ، وليس لأحد أن يسن للناس نوعًا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة ، يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس ، يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس ،

ومع هذا، ففي الأدعية الشرعية ، والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ، ونهاية المقاصد العلية ، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل ، أو مفرط ، أو متعدٍ) (مجموع الفتاوى: ٥١٠/٢٢).

ولا شك أن باب الدعاء توقيفي لا ينبغي الخروج فيه عما رسمه الشارع في الجملة، والمقصود بالدعاء هنا الأدعية الراتبة التي تتكرر، ويلازمها المكلف، أو التي تختص بوقت معين أو وظيفة معينة ، أو صفة معينة . أما مطلق الأدعية التي تحصل من المكلف بدون تحرِّ وملازمة ، فهي ليست توقيفية، ويجوز فيها الاجتهاد والدعاء والذكر بما يشاء حتى ولو أنشأه من عند نفسة ، أو اقتبسه من غيره ، لكن الأفضل الالتزام بالمأثور، وإلا فقد استبدل الداعي الذي هو أدنى بالذي هو خير.

قال النووي رَخِكُلُلُهُ في قول النبي اللَّهِ : «ثُمَّ يَتَخَيْرُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ» : (وفيه أنه يجوز الدعاء بما شاء من أمور الآخرة والدنيا ما لم يكن إثمًا ، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور).

#### أهمية الذكر:

# ( ) الذكر جلاء القلوب

قال أبو الدرداء ﴿ اللهِ عَلَيْهُ : لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله وَ الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ ال

ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما ، وجلاؤه بالذكر؛ فإنه يجلوه حتى يجعله كالمرآة البيضاء، فإذا ذكر العبد ربه جلاه.

وصدأ القلب بأمرين: الغفلة والذنب . .

وجلاؤه بشيئين: الاستغفار والذكر .

فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته ، كان الصدأ متراكبًا على قلبه ، وصدؤه بحسب غفلته ، وإذا صدئ القلب ، لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه ، فيرى الباطل في صورة الحق ، والحق في صورة الباطل ؛ لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم ، فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه .

فإذا تراكم عليه الصدأ واسودً ، وركبه الران ؛ فسد تصوره وإدراكه ، وعندئذ لا يقبل حقًا ، ولا ينكر باطلاً ، وهذه أعظم عقوبات القلب ، وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى ؛ فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصيرته .

# الذكر عبادة عظيمة الأجر، فأجره لا يقاربه شيء ولا يقارنه:

وتتضح أهمية الذكر من خلال فضله وما أعده الله للذاكرين له تُعَلِّقُ من النعيم في الدنيا والآخرة ، كما تظهر أهميته من فوائده العظيمة التي تحصن الإنسان وتحفظه وتقويه وتعينه على عبادة الله عبادة يرضاها الله تُعَلِّقُ .

#### أحوال الذاكرين :

ويتفاوت الأجر على الذكر تفاوتًا عظيمًا وذلك حسب مراتب الذاكرين ، فكلما كانت همَّتك في الذكر أعلى كان أجرك أعظم ، قال الله تُنَعِلُكُ : ﴿ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَنَفَكُرُونَ فِي خَلِق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبِّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَاب النَّارِ ﴾ [آل عمران: 191].

قال ابن جرير تَخَلَّلُهُ : قوله تُتَغِلَّكُ : ﴿ اللَّهِ تَنْكُرُونَ اللَّهَ قَلَّمُ وَ اللَّهِ تَنْكُرُونَ اللّهَ قَلْمُ اللَّهِ تَنْكُلُ في الصلاة وفي غير الصلاة ، وقراءة القرآن .

قال الله تُعَلِّلُنَّ : ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوْةَ فَأَذَكُرُوا اللّهَ قِيكُمًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾ [النساء: ١٠٣] ، أي : بالليل والنهار ، في البر والبحر ، وفي السفر والحضر، والغنى والفقر، والسقم والصحة، والسر والعلانية، وعلى كل حال .

وثبت في الصحيح عن عائشة تَعَقِّقَهَا أَنها قالت : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ . (صحيح مسلم : ٣٠١)

وقالت : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلُّ أَخْيَانِهِ . (صحيح مسلم: ٣٧٣)

وعن أبي موسى الأشعري ﴿ الله قال : إني أقرأ القرآن في صلاتي ، وأقرأ على فراشي .

وعن عائشة رَضِيَّ الله عنه الله عنه الله الله السرير . على السرير .

ولا شك أن أفضل الذاكرين هو الذي اجتمع في حقه كل أنواع العبادة ، فالذكر أثناء الصلاة أفضل من الذكر خارجها، والصائم الذي يصلي ويذكر الله أفضل هؤلاء، وهكذا.

#### كثرة الذكر:

الذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته.

قال الحسن البصري كَغُلَلْله : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وقراءة القرآن ، فإن وجدتم ، وإلا فاعلموا أن الباب مغلق .

### وحقًا ما عرف قدر جلال الله من فتر لحظة عن ذكره.

ولك في النبي ﷺ أسوة حسنة ، قالت عائشة تَعَلَّقُهَا : كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ (صحيح مسلم : ٣٧٣) .

ولم تستثن حالة من حالاته ، وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته ، وأما في حال التخلي فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه ، ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده مايدل على مزيد الاعتناء بالذكر ، وأنه لا يخل به عند قضاء الحاجة وبعدها ، وأما عند نفس قضاء الحاجة فلا ريب أنه لا يكره بالقلب ؛ لأنه لابد لقلبه من ذكر ، ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شئ إليه فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفه بالمحال .

فأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه رسول الله ولا نقل عن أحد من الصحابة في المدبنا إليه ويكفي في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة ، وهي من أجل الذكر ، فذكر كل حال بحسب ما يليق بها.

أما القرآن، وهو أعظم أنواع الذكر، فما قام أحد به قيام رسول الله في ، وما تدبره أحد تدبر رسول الله في ، وما بكى أحد من تلاوته أو استماعه ما بكى سيد الخائفين في أما قال لابن مسعود في : «اقرأ عَلَيّ ، فَإِنِي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» (صحيح البخاري: ٤٧٦٣)، وينظر ابن مسعود في الى النبي في فإذا وجهه الكريم قد بللته الدموع . .

#### وانظر وتأمل : ماذا يحب ؟

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ، وَلأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلاةِ الْعَضرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ أَحَبُ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أَعْتِقَ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً » (حسن ، سنن أبي داود : ٣٦٦٧) .

وقيل لأبي الدرداء ﴿ الله عَلَيْهُ الله وكان لا يفتر من الذكر : كم تسبح في كل يوم ؟ قال : مائة ألف ، إلا أن تخطئ الأصابع .

#### الذكر عبادة الكائنات:

لم يقتصر الذكر بكونه عبادة الإنسان والملائكة والجن فقط، بل هو وحده عبادة جميع الكائنات من أرض وسماء وشجر ومدر وجماد ونبات، قال الله تَنْفَالْنَ : ﴿ كُلُّ لَهُ قَايِنْنُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٦] ، وقال بَحَرَّكُ : ﴿ لُسُيَّحُ لَهُ اَلسَّمَوْتُ اَلسَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَلِن مِن شَىءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا فَهُولًا ﴾ الإسراء: ٤٤] .

وقال رسول الله ﷺ: «مَا تَسْتَقِلُ الشَّمْسِ فَيَنْقَى شَيءٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ إِلا سَبَّحَ اللهَ بِحَمْدِهِ إِلا مَا كَانَ مِنْ الشَيَاطِينِ وَأَغْبِيَاءُ بَنِى آَدَمَ » (رواه ابن السني ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع : ٥٩٩٩) .

#### أولاً : الملائكة :

قال الله تَخَيَّانَ : ﴿وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۞ يُسَيِّحُونَ ٱلْيَّلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الانبياء: ١٩-٢٠].

#### ثانيًا : الجن :

عَنْ جَابِرِ ضَلِيَّتُهُ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَسَكَتُوا فَقَالَ : « لَقَذْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ ﴿ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبُّكُمَا تُكَذُّبَانِ ﴾ قَالُوا: لا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذُّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ » .

(حسن ، سنن الترمذي : ٣٢٩١)

#### ثالثًا: الجبال:

قَالَ تُنْجَلِنَ : ﴿ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَضَلاً فَعَلِينَ ﴾ [الانبياء: ٧٩] ، وقال نَحْرَبُكُ : ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ مِنَا فَضَلاً يَنْجِبَالُ أَوِّهِ مَعَهُ وَٱلطَّيْرُ ﴾ [سبا: ١٠] ، وقال رسول الله عَلَيْنَ : «مَا مِنْ مُلَبُ يُلَبِّي إِلالبَّي مَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا » (صحيح، سنن ابن ماجه: ٢٩٢١).

## رابعًا: الرعد:

قَالَ تُعَلِّلُ : ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ وَٱلْمَلَيِّكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ . [الرعد: ١٣]

## خامسًا: الطعام:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود ﴿ الطَّعَامِ وَهُو كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ ، وفي رواية : كُنَّا نَأْكُل مَعَ النَّبِيِّ الطَّعَامِ وَهُو يُؤْكَلُ ، وفي رواية : كُنَّا نَأْكُل مَعَ النَّبِيِّ الطَّعَامِ وَنَحْنُ نَسْمَع تَسْبِيحِ الطَّعَامِ (صحيح البخاري : ٣٣٨٦) .

وكَانَ أَبُو الدَّرْدَاء وَسَلْمَان رَيْطِيُّهُمَّا إِذَا كَتَبَ أَحَدهمَا إِلَى الآخَرِ قَالَ لَهُ : بِآيَةِ الصَّحْفَة، وَذَلِكَ أَنَّهُمَا بَيْنَا هُمَا يَأْكُلانِ فِي صَحْفَة إِذْ سَبَّحَتْ وَمَا فِيهَا .

وعَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ رَفِيْظِيَّهَا قَالَ: مَرِضَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ جِبْرِيل بِطَبَقِ فيهِ عِنَب وَرُطَب فَأَكَلَ مِنْهُ فَسَبَّحَ .

وقَدْ اِشْتَهَرَ تَسْبِيحِ الْحَصَى ، فَفِي حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ ضَيَّاتُهُ قَالَ : تَنَاوَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ عَصَيَات فَسَبَّحْنَ فِي يَدَهُ حَتَّى سَمِعْت لَهُنَّ حَنِينًا ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فِي يَدَ أَبِي بَكْرَ فَسَبَّحْنَ ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فِي يَد أَبِي بَكْر فَسَبَّحْنَ ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فِي يَد عُثْمَان وَضَعَهُنَّ فِي يَد عُثْمَان فَي يَد عُثْمَان فَسَبَحْنَ ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فِي يَد عُثْمَان فَسَبَحْنَ ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فِي الْحَلْقَة .

(رواه الطبراني ، وصححه الألباني في ظلال الجنة : ١١٤٦)

#### سادسًا: السماوات والأرض:

## سابعًا: الحيتان والنمل:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلاثِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّم النَّاسِ الْخَيْرَ» (صحيح، سنن الترمذي: ٢٦٨٥).

#### ثامنًا: الخيل:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرَسِ عَرَبِيِّ إِلا يُؤْذَنُ لَهُ مَعَ كُلِّ فَجْرٍ يَدْعُو بِدَّعُوتَيْنِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ أَحَبُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ أَوْ أَحَبُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ ﴾ (صحيح ، سنن النسائي : ٣٥٧٩) .

#### تاسعًا: الهدهد:

دعوته للتوحيد وذكره لله ، قال تُنْجَالُنَّ : ﴿ أَلَّا يَسَجُدُواْ لِلّهِ اللّهِ مَا تُخَلِّنُ : ﴿ أَلَّا يَسَجُدُواْ لِلّهِ اللّهِ عَلَمْ مَا تُخْلُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللّهَ لَكُونَ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّه

## عاشرًا: عموم الطير:

قَال تُنْظِلُكُ : ﴿ أَلَوْ نَـرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّذِرُ صَلَقَاتُ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانَهُ وَتَسْبِيحُهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ . [النود: ٤١]

## حادي عشر: الجماد:

كما قال ابن كثير كَغْلَلْله : يخبر تعالى أنه يسبح له من في السماوات والأرض؛ أي من الملائكة والأناسي والجان والحيوان ، حتى الجماد كما قال تعالى : ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم إِنّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُولًا ﴾ [الإسراء: ٤٤] .

وقال بَرْضَالَ : ﴿ وَتَرَى الْمَلَتَكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمٌ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ [الزمر: ٧٥] ، أي نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله ، ولهذا لم يسند القول إلى قائله بل أطلقه ، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد .

فانظر أيها الحبيب المحب ، وتأمل : كيف أن كل المخلوقات بلا استثناء تأنس بالذكر ، وتحيا به ، ولا تفتر عنه، وكيف أن ترك الذكر سبب المصائب والبلايا .

تأمل . . كيف أن الذكر أنس بالله ، وقرب منه ، ومعية معه ، ومعية الشيطان ، معه ، وكيف أن الغفلة تجلب الخذلان ومعية الشيطان ، قال عَرْضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ وَالرَّحْمَانِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ وَالرَّحْمَانِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ وَالرَّحْرَف: ٣٦] .

فاستعن بالله ، ولازم ذكر الله ، ويكفيك في هذا الترهيب الشديد الوعيد الأكيد في قوله يَتَكُونُولُ تَكُونُولُ كَالَّذِينَ نَسُواُ الشديد الوعيد الأكيد في قوله يَتَكَوْنُكُ : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُواُ السَّهُمُ أَنْفُسَهُمُ أَوْلَتِهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [الحشر: ١٩] .

أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ، وأن يجعلنا من عباده الذاكرين ، وأن يذكرنا عنده في خيرة عباده المصطفين من خلقه ، آمين .

## فوائد الذكر

حبيبي في الله .. أنّ على دين عظيم .. دين الإسلام دين عظيم .. دينك عظيم ..

أريد أن أكررها على مسامعك ليل نهار ؛ لتعتقدها وتعمل بها ولها دومًا .

لذلك ونحن في معرض حديثنا عن ذكر الله ﴿ مُؤَمِّكُ ، نقول: إن العبادات التي أمر الله بها ، والشرائع التي شرعها الله وَ الله وَعَلَيْكُ فَعَلَيْكُ فَعَلَيْكُ الله وَ الله وَالله وَ

يقول ابن القيم كَثَلَمُهُ: (إن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان ، وقوته وصلاحه وقوامه ، بل إن أوامر المحبوب كلها قرة العيون ، وسرور القلوب ونعيم الأرواح ، ولذات النفوس بها كمال النعيم .

فقرة عين المحب في الصلاة والحج ، وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك وفي الصيام والذكر والتلاوة ، وأما الصدقة فعجب من العجب ، وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله والمن ، فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه ، وكل من كان به أقوم ، كان نصيبه من الالتذاذ به أعظم ) .

فما بالك بذكر الله وهو أعظمها وأفضلها وأكبرها ، ففوائد الذكر وثمراته أكثر من أن تحصى أو تعد ، وإن كان ابن القيم كَثَلَلْهُ قد جمع بعضها في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب، إلا أن ما ذكره إشارة فقط إلى بعضها ، وهناك غيرها من الأسرار ما لا يعلمها إلا الله اختص بها من شاء من عباده .

ولذلك فسأسوق إليك ما ذكره ابن القيم كَغَلَمْتُهُ وهو بضع وخمسون فائدة ، وأزيد عليها ما تيسر مما فتح الله به ، وبعد كل ما ذكره وذكرته أمامك فرصة لتبحث عن الأكثر ، ويخصك الله بالمزيد؛ فافهم وتوكل وتيقن، واذكر ربك يذكرك ويُفِذك.

# من فوائد الذكر

إن أهم ، وأعظم ، وأجل فائدة للذكر أن الله يذكرك بذكرك له ، ولو لم تكن للذكر إلا هذه الفائدة لكفت، قال رَّغُالُنَّ: ﴿ فَاذَكُرُونَ آذَكُرُكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢].

قال الحسن البصري كَغْلَلْلهُ : ﴿ فَاذْكُرُونِ ﴾ فيما افترضت على نفسي . . ﴿ وَأَذْكُرُ وَ اللَّهِ عَلَى نفسي . .

وقال : إن الله يذكر من يذكره ، ويزيد من يشكره .

وعن سعيد بن جبير ﴿ فَأَذَكُونِ ﴾ بطاعتي ﴿ أَذَكُرُمُ ﴾ بطاعتي ﴿ أَذَكُرُكُمْ ﴾ بمغفرتي ورحمتي .

وعن ابن عباس تَغِيُّهُمَّا قال : ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه .

#### إخوتاه . .

ليس العجب من فقير يلجأ إلى غني، ليس العجب من ضعيف يلجأ إلى قوي، ليس العجب من قوله عَرَّكُلُّ : ﴿ فَأَذَرُونِ ﴾؛ إنما العجب من قوله : ﴿ أَذَكُرُكُمْ ﴾ .

من نحن حتى يتكنا الله عَلَيْكَ إن ذكرناه ؟!!

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿قَالَ اللَّهُ: يَا ابْنَ آدَمَ إِنْ ذَكَرْتَنِي فِي نَفْسِكَ ؛ ذَكَرْتُكَ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي مَلإٍ ذَكَرْتُكَ فِي مَلاٍ مَنْ الْمَلائِكَةِ أَوْ فِي مَلاٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ دَنَوْتَ مِنْي شِبْرًا دَنَوْتُ مِنْكَ ذِرَاعًا دَنَوْتُ مِنْكَ بَاعًا، وَإِنْ أَتَيْتَنِي مَنْكَ ذِرَاعًا دَنَوْتُ مِنْكَ بَاعًا، وَإِنْ أَتَيْتَنِي تَمْشِي أَتَيْتُكُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَيْتَنِي تَمْشِي أَتَيْتُكُ أَهُرُولُ ﴾ (صحيح ، مسند الإمام أحمد : ١٣٨/٣).

قال رسول الله ﷺ: ﴿قَالَ اللّه ﷺ: عَبْدِي إِذَا ذَكَرْتَنِي خَالِيًا، ذَكَرْتُكَ فِي مَلاّ خَيْرٍ خَالِيًا، وَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي مَلاّ ذَكَرْتُكَ فِي مَلاّ خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَأَكْبَرَ ﴾ (رواه البيهةي، وصححه الألباني في الصحيحة: ٢٠١١).

يالتفضل الجليل الودود!! الله . . جل جلاله . . يجعل ذكره لهؤلاء العبيد مكافأة لذكرهم له ، إن العبيد حين يذكرون ربهم ، يذكرونه في هذه الأرض الصغيرة ، وهم أصغر من أرضهم الصغيرة ، والله حين يذكرهم ، يذكرهم في هذا الكون الكبير ، وهو الله العلي الكبير ، أيَّ تفضل وأيَّ كرم!! وأيُّ فيض في السماحة والجود!!

إنه الفضل الذي لا يفيضه إلا الله، الذي لا خازن لخزائنه، ولا حاسب لعطاياه، الفضل الفائض من ذاته بلا سبب، ولا موجب إلا أنه هكذا، هو تُقَالِنَّ فياض العطاء .

إنه ذلك الفضل الذي لا يصفه لفظ، ولا يعبر عن شكره إلا سجود القلب. من نسيه الله فهو مغمور ضائع ، لا ذكر له في الأرض ، ولا ذكر له في الملأ الأعلى ، ومن ذكر الله ذكره ، ورفع من وجوده ، وذكره في هذا الكون العريض .

لقد ذكر المسلمون الله ؛ فذكرهم ورفع ذكرهم ، ومكنهم من القيادة الراشدة، ثم نسوه ؛ فنسيهم ، فإذا هم هملٌ ضائع، وذيلٌ ذليلٌ تافه . .

والوسيلة قائمة ، والله يدعوهم في قرآنه الكريم : ﴿ فَأَذَكُرُونِ آذَكُرُكُمْ ﴾ .

﴿أَذَكُرُكُمْ ﴾ بالتفضل . ﴿ نَاذَكُرُونِ ﴾ بالـتــذلــل ﴿أَذُكُرُكُمْ ﴾ بالهبار . ﴿ فَأَذَرُّ وَنِيٓ ﴾ بالانسكسسار ﴿ أَذَكُرُكُمْ ﴾ بالجنان . ﴿ فَأَذَكُرُونِ ﴾ بالسان ﴿أَذْكُرُكُمْ ﴾ بتحقيق مطلوبكم. ﴿ نَاذَارُونِ ﴾ بقلوبكم ﴿أَذُكُرُكُمْ ﴾ بتوفية البر . بتصفية السر ﴿ فَاذَكُرُونِيَّ ﴾ ﴿أَذْكُرُكُمْ ﴾ بالجود والعطاء . بالجهد والعناء ﴿ فَاذَكُرُونِ ﴾ ﴿أَذْكُرُكُمْ ﴾ بتحقيق الرغبة . بالرهبة ﴿ فَاذَكُرُونِتَ ﴾ ﴿أَذْكُرُكُمْ﴾ بالوصل والقربة . ﴿ نَأَذُرُ وَنِي ﴾ بالشوق والهحبة ﴿أَذْكُرُكُمْ ﴾ بالمنن والعطاء . ﴿ فَأَذَّرُونِ ﴾ بالحمد والثناء

| بغُفران الحؤبة .  | ﴿أَذَكُرَكُمْ ﴾   | بالتوبة    | ﴿ فَأَذَكُرُونِ ﴾     |
|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| بالـنـوال .       | ﴿أَذَكُرَكُمْ ﴾   | بالسوال    | ﴿ فَأَذَكُرُونِ ﴾     |
| بلا معلة.         | ﴿أَذَكُرُكُمْ ﴾   | بلا غفلت   | ﴿ فَأَذَكُّرُونِيٓ ﴾  |
| بالكرم .          | ﴿أَذَكُرُكُمْ﴾    | بالندم     | ﴿ فَأَذَكُّرُونِيَّ ﴾ |
| بالمخفرة .        | ﴿أَذَكُرُكُمْ﴾    | بالهعنرة   | ﴿ فَأَذَكُرُونِ ﴾     |
| بالإفادة .        | ﴿أَذَكُرَكُمْ ﴾   | بالإرادة   | ﴿ فَأَذَرُّونِ ﴾      |
| بالتفضُّل .       | ﴿أَذَكُرَكُمْ ﴾   | بالتنشل    | ﴿ فَأَذَكُرُونِ ﴾     |
| بالخلاص.          | ﴿أَذَكُرَكُمْ﴾    | بالإخلاص   | ﴿ فَأَذَرُونِ ﴾       |
| بكشف الكروب .     | ﴿أَذَكُرُكُمْ ﴾   | بالقلوب    | ﴿ فَأَذَكُرُونِ ﴾     |
| بالأمان .         | ﴿أَذَكُرَكُمْ﴾    | بالسان     | ﴿ فَأَذَكُرُونِ ﴾     |
| بالاقستسدار .     | ﴿أَذَكُرَكُمْ﴾    | بالافتقار  | ﴿ فَأَذَكُرُونِ ﴾     |
| الرحمة والاغتفار. | ﴿أَذَكُرَكُمْ ﴾ ب | بالاعتدار  | ﴿ فَأَذَكُرُونِ ﴾     |
| بالإكرام .        | ﴿أَذَكُرُكُمْ﴾    | بالإسلام   | ﴿ فَأَذَكُرُونِ ﴾     |
| ذكرًا باقيًا .    | ﴿ أَذَكُرَكُمْ ﴾  | ذكرا فانيا | ﴿ فَأَذَكُرُونِ ﴾     |
| بهجو الزلل .      | ﴿ أَذَكُرَكُمْ ﴾  | بالتنلل    | ﴿ نَاذَكُرُونِ ﴾      |
| بهحو الاقتراف .   |                   | بالاعتراف  | ﴿ فَأَذَكُرُونِ ﴾     |

﴿أَذُكُرُكُمْ ﴿ بِخَالِصَ الْبِرِ . ﴿ فَأَذَرُّ رُنَّ ﴾ بصفاء السر ﴿أَذْكُرُكُمْ ﴾ بالرفق ﴿ فَاذْكُرُونَ ﴾ بالمسدق ﴿أَذْكُرُكُمْ ﴾ بالعفو ﴿ فَاذْكُرُونِ ﴾ بالتصيف ﴿أَذَكُرُكُمْ ﴾ بالتكريم . ﴿ نَاذَكُرُونِ ﴾ بالتعظيم ﴿أَذْكُرُكُمْ ﴾ بالنجاة من السعير. ﴿ فَأَذَكُّرُونَ ﴾ بالسّكشير ﴿أَذَكُرُكُمْ ﴾ بحفظ الوفاء ﴿ فَأَذَرُّ وَٰنِ ﴾ بترك الجفاء ﴿أَذُكُرُكُمْ ﴾ بانواع العطاء ﴿ فَأَذَرُّونِ ﴾ بترك الأخطاء ﴿أَذَكُرُكُمْ ﴿ إِنَّهَا ۗ النَّعِيلَ . ﴿ فَأَذَكُّرُونِيٓ ﴾ بالجهدفي الخدمة ﴿ أَذَكُرُكُمْ ﴾ من حيث أنا ﴿ فَأَذَّرُ وَنِيَّ ﴾ من حيث أنتم ﴿أَذْكُرُكُمْ ﴾ بنيل القرب ﴿ فَأَذَكُرُونِيَّ ﴾ سالحت ﴿أَذْكُرُكُمْ ﴾ بالإفطال . ﴿ فَأَذَكُّرُونِيٍّ ﴾ بالإجلال ﴿ أَذَكُرُكُمْ ﴾ بكشف الباساء ﴿ فَأَذَكُّرُونِ ﴾ بالصبر عند البلاء ﴿أَذَكُرُكُمْ ﴾ ﴿ فَاذَكُرُونِ ﴾ بالعز بالخال ﴿أَذَكُرُكُمْ ﴾ يوم العرض الأكبر. ﴿ فَأَذَّرُونِ ﴾ بتغيير الهنكر ﴿أَذَكُرُكُمْ ﴾ بالعطاء والجود . ﴿ نَاذَكُرُونَ ﴾ بطول السجود

﴿ فَاذَكُرُونَ ﴾ ذكرًا كشيرًا ﴿ أَذَكُرَكُمْ ﴾ ذكرًا أكبر . ﴿ فَاذَكُرُونِ ﴾ بوصف السلامة ﴿ أَذَكُرَكُمْ ﴾ يوم القيامة ، يوم لا تنفع الندامة

﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾

هذا طعم الخبر .. فكيف طعم النظر ؟!! هذا سماع ذكره في دار الشقاء . . فكيف في دار البقاء ؟!! هذا في دار المخنة .. فكيف في دار النعمة ؟!!

هذا ذكره في الدنيا من وراء حجاب ، فكيف ذكره عند النظر إليه في دار الثواب؟!

قال النبي المنتج : «أَوْلِيَاءُ اللهِ الذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللهُ» . (رواه الحكيم، وحسنه الألباني في صحيح الجامع: ٢٥٥٧) وورد أن أبا هريرة ضحية كان يسبح كل يوم اثنتي عشر ألف تسبيحة ويقول: أسبح بقدر ديتي! أي إنه يدفع ديته ويشتري نفسه ، ويعتق رقبته من النار بهذا العدد من الذكر كل يوم .

وكان خالد بن معدان كَغْلَلْلهُ يسبح في اليوم أربعين ألف تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن، فلما مات ووضع على سريره ليغسل ؛ جعل بأصبعه يحركها بالتسبيح .

وقال ابن مسعود فَخْتُهُ : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر تلقاهن ملك ، فعرج بهن إلى الله عَرَبُكُ ، فلا يمر بملأ من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن ، حتى يحيَّى بهن وجه الرحمن .

قيل لعمير بن هانئ كَغُلَلْلهُ : ما نرى لسانك يفتر ، فكم تسبح كل يوم؟ قال: مائة ألف تسبيحة، إلا أن تخطئ الأصابع.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ : « أَلَا أُنْبُنُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟ » قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: « خِيَارُكُمْ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: « خِيَارُكُمْ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: « خِيَارُكُمْ اللَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَسُولَ اللَّهُ عَزَ

لما ذكروا الله ﷺ وانشغلوا به ؛ أعطاهم فوق ما أمَّلوا، فجعل مجرد رؤيتهم تذكر بالله ، أو حتى مجرد ذكر حديثهم .

قال المناوي تَكُلَّلُهُ : عليهم من الله سيما ظاهرة تُذَكِّر بذكره فإن رؤوا ذُكر الخير برؤيتهم، وإن حضروا حضر الذكر معهم ، وإن نطقوا بالذكر فهم يتقلبون فيه كيفما حلُّوا فمن كان حاضر القلب بين يدي ربه وآخرته ؛ فإنما يفتتح إذا لقيك بذكر الله ، ومن كان أسير نفسه ودنياه ؛ فإنما يفتتح إذا لقيك بدنيا ، فكل يحدثك عما يطلع على قلبه فتنبه .

يقول جعفر ﷺ: كنت كلما قسا قلبي نظرت إلى وجه محمد بن واسع. وكان الناس إذا رأوا أيوب السختياني كَغْلَلْلَهُ في السوق كبروا لمخايل النور التي على وجهه .

ومن فوائد الذكر أيضًا أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره ؛ فإن الشيطان يفر ويخنس عند سماع الذكر ، ولا يستطيع أن يقاومه .

الله يرضى عن العبد الله يرضى عن العبد الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيذكره ويحمده عليها، كما قال الله المؤلفة أن يأكل الأكلة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا » (صحيح مسلم : ٢٧٣٤).

(3) أنه يزيل الهم والغم عن القلب ، وقد أخبرنا بذلك رسول الله عَلَيْ فقال : « مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطَّ هَمْ وَلا حَزَنَ فَقَالَ : اللّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيتِي بِيَدِكَ ، مَاضِ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَذَلَ فِي قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلُّ اسْمِ هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ أَنزَلْتَهُ لِكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ أَنزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ اسْتَأْثُونَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي ، وَجِلاءَ خُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمًى الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي ، وَجِلاءَ خُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمًى اللّهُ هَمّهُ وَخُزْنَهُ ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا » (صحيح ، مسند القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي ، وَجِلاءَ خُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمًى اللّهُ وَجَد الغم الحمد : ٨/٦٢) ، ومن أعرض عن ذكر الله وجد الغم والكرب والضنك، قال تُنْفِلُكُ : ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكِرِ الله وجد الغم مَعِيشَةً ضَنكًا وَغَشُرُهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَعْمَى ﴿ الله عَلَى اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ الْعَلْمَةِ أَعْمَى ﴿ الله وَجد الغم مَعِيشَةً ضَنكًا وَغَشُرُهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَعْمَى ﴿ الله وَحِد الغم مَعْدَلُ فَيْ ضَائكًا وَنُعْشَالُهُ مَنْكُمْ وَعُونَهُ إِلَهُ اللهُ الْتَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَا اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ ال

فالله يفرح بتوبة المؤمن العاصي والجزاء من جنس العمل، فإذا فرح الله به أفرحه وأسعده، وهكذا شأن المسلم يفرح بكل طاعة، وتسوؤه كل معصية، ولا شك أن من أفضل الطاعات الذكر، قال ابن عباس تَعْطِيْهُما : إن للحسنة نورًا في القلب، وبياضًا في الوجه، وسعةً في الرزق، وانشراحًا في الصدر.

🗘 أنه يقوي القلب والبدن ؛ فحين ذكر رسول الله ﷺ ربه وهو في الغار ومعه أبو بكرضِّيُّهُ ، وقال: ﴿لَا تَحْــزَنَّ إِنَّ اَللَّهُ مَعَنَــُأَ﴾ [التوبة: ٤٠] قوَّى الله قلبه وأنزل سكينته عليه : ﴿ فَأَنْ زَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَكَدُمُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَمَا وَجَعَكُ كَلِمَةُ ٱلَّذِينَ كَنَكُوا ٱلسُّفَائَةُ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَكَٱ وَٱللَّهُ عَزْمِيزُ حَكِيمُ ﴾ [التوبة: ٤٠] ، وحين قال المسلمون بعد غزوة أحد: ﴿حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ﴾ قوَّى الله قلوبهم ، قَالَ تُتَغِلُكُ : ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنْنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ﴾[آل عمران: ١٧٣]. وَقَالَ عَرْضَا اللَّهِ السَّنَعْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّيِكُمْ ﴾ [هود: ٥٦] ، فالذكر قوة ، وقوة إلى قوة ، واستمداد للقوة من القوي المتين الكبير. √ أنه ينور الوجه والقلب ؛ فنور القلب والوجه في كثرة ذكر الله، قال مُنْظِلُهُ: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْـتَا فَأَحْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُم فِي ٱلظُّلُمَاتِ ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

فوائد الذَّكر ٥٣

وقال بَكَوَلَىٰ : ﴿ فَدَ جَاءَكُم مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُبِينُ ۞ يَهَدِى بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُواَكُمُ سُبُلَ السَّلَامِ وَبُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّودِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِبِهِ ﴾ [المائدة: ١٥-١٦] .

﴿ أَنه يجلب الرزق ، قال يَهْوَكُ عن رسوله نوح عَلَيْتَكُلِلَهُ أَنه قال لقومه: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَهُ كَانَ غَفَارًا ۞ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ يَدُرُارًا ۞ وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَدِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَل لَكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ ا

﴿ أَنه يَكُسُو الذَاكُرِ المَهَابَةُ وَالْحَلَاوَةُ وَالْنَضُرَةُ ؛ لَذَا فَقَدَ أَمُرِنَا اللّه به عند لقاء العدو ؛ فقال غَرَضَكُ : ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ المَمْنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِينَكُ فَأَتَبُمُوا وَأَذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَمَلَكُمُ لَمُنَوَا إِذَا لَقِيتُمْ فِينَ فَالْمَبُوا وَأَذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَمَلَكُمُ لَمُ لَكُمُ لَمُ اللّهُ عَلَيْتُمْ لَا لَهُ مَهَابَةً ﴿ لَرِبُهُ غَرَضُكُ كَثِيرًا ﴾ [طه: ٣٣-٣٤]، كساه الله مهابة جعلت فرعون يتردد ويتذبذب كثيرًا عند محادثته غَلَيْتُمْ اللهِ .

(1) أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ، ومدار السعادة والنجاة ؛ لأن من أحب شيئًا أكثر من ذكره ، كما قيل : القلوب كالقدور ، والألسنة مغارفها ، فكثرة الذكر على اللسان دليل على وجود الحب الخالص للمحبوب في عين القلب ، وقد قيل : قلما ولع المرء بذكر الله إلا أفاد منه حب الله .

فدوام ذكر الله عَرَّضَا يغرس المحبة في القلب ، وإذا حصلت في القلب المحبة فقد حلَّت به السعادة، ومن كان كذلك كتب له القبول في الأرض، قال رسول الله عَنْ الأرض، قال رسول الله المَّنْ : "إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدُ نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَخْبِبُهُ، فَيُحِبُّهُ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ فُلانًا فَأَخْبِبُهُ، فَيُحِبُّهُ عَبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلانًا فَأُحِبُوهُ ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ » . فَأَحِبُوهُ ، فَيُحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ » . فَأَحِبُوهُ ، فَيُحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ » . (صحبح البخاري : ٣٠٣٧)

(١١) أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان : قَالَ عَرَضُكُ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَشَهُمْ طَلَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطِينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١]، وقال رسول الله ﷺ : « إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ : أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ : رَبِّ أَذْنَبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ : أَصَبْتُ فَاغْفِرْ لِي فَقَالَ رَبُّهُ : أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ، ثُمٌّ مَكَثُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ : رَبِّ أَذْنَبْتُ أَوْ أَصَبْتُ آخَرُ فَاغْفِرْهُ، فَقَالَ : أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ : أَصَابَ ذَنْبًا ، قَالَ : رَبِّ أَصَبْتُ أَوْ قَالَ : أَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِي، فَقَالَ : أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثَلاثًا ﴾ فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءً ﴾ (صحيح البخاري:٧٠٦٨) ، وهكذا لمًا راقب الله ذكره فاستغفر ؛ فغُفرَ له .

- (١٢) أنه يورثه الإنابة وهي الرجوع إلى الله عَرَضَكُ ، قال الله تَخَوَّكُ ، قال الله تَخَوِّكُ ، قال الله تَخَوِّكُ ، قال الله تَخْفُلُ : ﴿ وَالَذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوَا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسَتَغْفَرُوا لِذُنُوبِ إِلّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] .
- (١٣) أنه يورثه القرب منه ، فعلى قدر ذكره لله ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله
- (١٤) أنه يفتح له بابًا عظيمًا من أبواب المعرفة، وكلما أكثر العبد من الذكر ؛ ازداد من المعرفة .
- انه يورثه الهيبة لله يَرَقَطُ وإجلاله ؛ لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله يَرَقَطُ بخلاف الغافل ؛ فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه .
- أنه يورث حياة القلب ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تَعْلَلْتُهُ : الذكر للقلب مثل الماء للسمك ، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء ؟!
- الك أنه قوة القلب والروح ، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الحسم إذا حيل بينه وبين قوته .

- ٨ أنه يورث جلاء القلب من صدئه .
- (١٩) أنه يحط الخطايا ويذهبها؛ فإنه من أعظم الحسنات، قال يَحْمَلُ : ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِللَّاكِرِينَ ﴾ [هود: ١١٤] ، وقال عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ » . يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ؛ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ » . (صحيح البخاري : ٢٠٤٢)
- الغافل بينه وبين الله تَعْقِلُكُ وحشة بين العبد وبين ربه عَرَبَكُ ؛ فإن الغافل بينه وبين الله تَعْقِلُكُ وحشة لا تزول إلا بالذكر، قال الله عَرَبُكُ : ﴿ مُمَ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الزمر: ٣٣].
- (٢) أن ما يذكر به العبد ربه عَرَّمَا من جلاله وتسبيحه وتحميده يُذَكِّرُ بصاحبه عند الشدة ؛ ففي حديث النعمان بن بشير صَّلِمَهُ قال : قال رسول الله عَلَيْ : «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ مِنْ تَسْبِيحِهِ، وَتَحْمِيدِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٍّ كَدُويِي النَّحْلِ، يُذَكِّرُنَ بِصَاحِبِهِنَّ، أَلَا يُحِبُ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٍّ كَدُويِي النَّحْلِ، يُذَكِّرُنَ بِصَاحِبِهِنَّ، أَلَا يُحِبُ أَخَدُكُمْ أَنْ لَا يَزَالَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءَ يُذَكِّرُ بِهِ ؟!» (صحيح ، سنن أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَزَالَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءَ يُذَكِّرُ بِهِ ؟!» (صحيح ، سنن ابن ماجه : ٢٨٠٩) ، وهذا والله حديث عجيب ، كفي به حافزًا للعبد على ذكر الله ، أن يظل شيءً فعلتَه يُذكِّر ربَّك بك دومًا . للعبد على ذكر الله ، أن يظل شيءً فعلتَه يُذكِّر ربَّك بك دومًا .

(٢٥)أنه سبب لانشغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل ؛ فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله عَرَبُلُ وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها ، ولا سبيل إلى السلامة منها ألبتة إلا بذكر الله عَرَبُلُ ، قال رسول الله عَلَيْ حين سئل عن النجاة: «لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ » (صحيح ، سنن الترمذي : ٣٣٧٥).

(٢٦) أنَّ مجالس الذكر مجالس الملائكة ، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين؛ فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به ، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة .

قال النبي ﷺ : «كَمَا لا يُجْتَنَى مِنْ الشَّوْكِ العِنَبَ كَذَلِكَ لا يَجْتَنَى مِنْ الشَّوْكِ العِنَبَ كَذَلِكَ لا يَنْزِلُ الفُجَّارُ مَنَازِلَ الأَبرَارِ، وَهُمَا طَرِيقَانِ فَأَيّهُمَا أَخَذْتُمْ أَذُرُكُتُمْ إِلَيْهِ ﴾ (حسن ، صحيح الجامع : ٨٧٠٤) .

(٣٧) أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه وهذا هو المبارك أينما كان، وأما الغافل فيشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مُجالِسُه، قال عَنَى الله وَمَوْمَتِهِ فَإِلَاكَ فَلْيَقْرَحُواْ هُوَ مُجالِسُه، قال عَنَى الله وَمِرْمَتِهِ فَإِلَاكَ فَلْيَقْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِنَا يَجْمَعُونَ [يونس: ٥٠]، وقال عَنَى : "مَثَلُ الْجَلِيسِ خَيْرٌ مِنَا يَجْمَعُونَ إيونس: ٥٠]، وقال عَنَى : "مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِحِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ الْصَالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِحِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْدِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنهُ رِيحًا طَيْبَةً، وَالْمَا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً ". وَنَافِحُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً ". وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً ". (صحيح البخاري : ٢١٥)

رُكُ أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة ؛ فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه يَحْرَفُكُ يكون عليه حسرة وَتِرَة يوم القيامة ، عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُر اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةً ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةً » وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةً » . اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةً » . (صحيح ، سنن أبي داود : ٢٨٥٦)

انه مع البكاء في الخلوة سبب لإظلال الله عَرَفَكُ العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ؛ فعن أبي هريرة صَلَّحُهُ أنه قال: قال رسول الله عَلَيْنَ : «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ

فوائد الذكر المراجعة المراجعة

اللَّهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ» . . . وذكر منهم : «وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيَا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» (صحيح البخاري : ١٧٠٩) .

وهو من أجلها وأفضلها ؛ فإن حركة اللسان أخفُ حركات الجوارح وأيسرها ، ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة بل لا يمكنه ذلك ، وقد قال الله عَرَّمَا : ﴿ وَلَقَدَ يَسَرَّنَا اللَّهُ عَرَاكُ لِلذِكْرِ فَهَلَّ مِن مُدَّكِرِ ﴾ [القمر: ١٧] .

(٣) أنه غِرَاسُ الجنة ، قالَ رسول الله عَلَيْكُ : «لَقِيتُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِي إِبْرَاهِيمِ الْخَلِيلَ عَلَيْكَلِلِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّد، أَقْرِئُ أُمَّتَكَ السَّلامَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيْبَةُ التَّزْبَةِ ، عَذْبَةُ المَاءِ ، وَأَتَهَا السَّلامَ ، وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيْبَةُ التَّزْبَةِ ، عَذْبَةُ المَاءِ ، وَأَتَهَا قِيعَانُ ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا : سُبْحَانَ اللّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلا اللّهُ ، وَالْخَمْدُ لِلّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلا اللّهُ ، وَاللّهُ أَكْبَرِ » (حسن ، سنن الترمذي : ٣٤٦٠) ، وعن جابر فَيْنَهُ عَنِ النبي عَلَيْهُ قال : «مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ؛ غُرِسَتْ لَهُ عَنْ النبي عَلَيْهُ قال : «مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ؛ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ » (صحيح ، سنن الترمذي : ٣٤٦٥) .

(٣٧) أن العطاء والفضل الذي ترتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال؛ فعن أبي هريرة ضيطة أن رسول الله على غيره من الأعمال؛ فعن أبي هريرة ضيطة أن رسول الله على المحمد : «مَنْ قَالَ لا إِلهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْم مِائَةً مَرَّةٍ ؛ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيْئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدً

بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءً بِهِ إِلا أَحَدُ عَمِلَ أَكُثْرَ مِنْ ذَلِكَ » (صحيح البخاري : ٣١١٩) و «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ؛ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ » (صحيح البخاري: ٢٠٤٢)، وعن أبي هريرة ضَلَّيُهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : « لأَنْ أَقُولَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ؛ أَحَبُ إِلَيْ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ » (صحيح مسلم : ٢٦٩٥) .

(٣٤) أن الذكر نور للذاكر في الدنيا ، ونور له في قبره ، ونور له في قبره ، ونور له في قبره ، ونور له في معاده يسعى بين يديه على الصراط ، فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله ﷺ: ﴿أَوَ مَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُم نُورًا يَمْشِى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا ﴾ [الانعام: ١٢٢] .

فوائد الذكر

وَ أَن الذَكُو رأس الأُمور ، قال يُحَرَّكُ : ﴿ وَلَذِكْرُ اللّهِ الْحَكْبُرُ وَاللّهُ وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

رَّ أَن الذَّكَر يَجُعُلُ الذَّاكَرِ فِي مَعَيَّةُ اللَّهُ ﷺ ، قال رَسُولَ اللهِ ﷺ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِي ، وَأَنَا مَعْدُ إِذَا ذَكَرَنِي ، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ؛ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ؛ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلا خَيْرِ مِنْهُمْ »(صحيح البخاري: ٧٠٦٦).

(٣٧)أن الذكر شجرة تثمر لصاحبها على قدر مراعاته واعتنائه بها، قال ﷺ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَبَكً مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَبَكًا مِثْلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَّعُهَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴿ [براهيم: ٢٤].

وَهُ أَنَّ الذَكْرِ يَعَدَّلُ عِتَقَ الرَّقَابِ، وَنَفَقَةَ الأَمُوالَ، والْحَمَلُ عَلَى الْخَيْلُ فَي سبيل الله عَرَّمَ لَا ، ويَعَدَّلُ الْضَرِبِ بالسيفُ فَي سبيل الله عَرَّمَ لَا أَنْ كُلُه ؟ فَفِي الْحَدَيْثُ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْكُ قَالَ : «مَنْ ضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ وَهَابَ اللَّيلَ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْكُ قَالَ : «مَنْ ضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ وَهَابَ اللَّيلَ أَنْ يُحَاهِدَهُ ، وَخَافَ الْعَدُو أَنْ يُجَاهِدَهُ ؟ فَلْيُكُثِرْ مِنْ سُبْحَانَ اللَّهِ ،

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ؛ فَإِنَّهُنَّ مُقَدَّمَاتٌ مُجَنَّبَاتٌ ، وَمُعَقِّبَاتٌ وَهُنَّ البَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ» .

(رواه الطبراني ، وصححه الألباني في صحيح الجامع: ٣٢١٤)

وفي الحديث عن أبي الدَّرْدَاءِ ﴿ اللَّهِ عَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله عَرَضَكُ ؛ في القلب قسوة قلبه بذكر الله عَرَضَكُ ، قال تُعَبِّلُكَ : فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله عَرَضَكُ ، قال تُعَبِّلُكَ : فَوَيْلُ لِلقَسِيمَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللّهُ نَزَلَ اللّهُ مَنَ لَلْهُ يَبِينِ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنْ اللّهِ يَهْدِى اللّهُ مَنْ الله يَهْدِى اللّهِ يَهْدِى الله يَهْدِى بِهِ مَن يَشَافً وَمَن يُضَلِلِ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ الزمر: ٢٢-٢٣].

(٤) أن الذكر شفاء القلب ودواؤه؛ فالقلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله عَرَبُكُ ، قال تُنْجُلُكُ : ﴿وَمَن يُؤْمِنُ إِللَّهِ يَهْدِ قَلْبَكُمُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [التغابن: ١١] .

قال مكحول كَغْلَلْلهِ : ذكر الله ﷺ شفاء وذكر الناس داء، وكما قيل :

إِذَا مَرضْنَا تَدَاوَيْنَا بِذِكرِكُم ونتَرُكُ الذكرَ أَحيانَا فَننتكسُ

(٤) أنه أكبر الأسباب الجالبة لنِعم الله عَرَّمَانُ والمستدفِعة لنَقْبِه تَعَلَّلُ ، قال عَرَّمَانُ : ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا لَنَقَمِه تَعْلِقُ ، قال عَرَّمَانًا فَ هُوَلِدُ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ فَرَسِلِ السَّمَاةَ عَلَيْكُم مِدْرَازًا فَ وَيُمْدِذَكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَرًا ﴾ [نوح: ١٠-١٦] ، وقال عَرَّبُكُمْ لَهِن شَكَرْتُهُ لَأَزِيدَنَكُمْ وَلَهِن كَمَّمُ إِنَّ عَذَابِي تَأَذَّتُ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُهُ لَأَزِيدَنَكُمْ وَلَهِن كَمَّمُ إِنَ عَذَابِي لَسُدِيدٌ ﴾ [ابراهيم: ٧] ، قال بعض السلف : ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن ذكرك !!!

الذاكر ، ومن صلّى الله عَرَبُلُ عليه وملائكته فقد أفلح كل الذاكر ، ومن صلّى الله عَرَبُلُ عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز ، قال تُنَالُنُ : ﴿ يَا أَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا الفلاح وفاز كل الفوز ، قال تُنَالُنُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا الفلاح وفاز كل الفوز ، قال تَنَالُمُ وَأَصِيلًا الله هُو الَّذِي يُصَلّى عَلَيْكُمُ وَاللّهَ ذِكْرا كَثِيرًا الله وَسَيّحُوهُ بُكُوهُ وَأَصِيلًا الله هُو اللّذِي يُصَلّى عَلَيْكُمُ وَمَلْكِمُ مَن الظّلُماتِ إِلَى النّورِ وَكَانَ بِاللّهُ ومن ملائكته إنما هي سبب لإخراج العبد من الظلمات إلى النور ، فأي خير الم يحصل لهم وأي شر لم يندفع عنهم؟ فيا حسرة الغافلين عن ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله!!

الله أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فعليه بمجالس الذكر ، قال في الجنّة : «إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنّةِ فَالْ تَعُوا» قَالُوا : وَمَا رِيَاضُ الْجَنّةِ؟! قَالَ: «حِلَقُ الذُّكْرِ» . فَارْتَعُوا» قَالُوا : وَمَا رِيَاضُ الْجَنّةِ؟! قَالَ: «حِلَقُ الذُّكْرِ» . (حسن ، سنن الترمذي: ٣٥١٠)

(٤٥) إن مجالس الذكر مجالس ملائكة فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلسٌ يُذكر الله ﷺ فَكَنَّ أَبَى هُرَيْرَةَ ظَيْنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذُّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا : هَلُمُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ ، قَالَ : فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، قَالَ : فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ : مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالُوا : يَقُولُونَ : يُسَبِّحُونَكَ ، وَيُكَبِّرُونَكَ ، وَيَحْمَدُونَكَ، وَيُمَجِّدُونَكَ، قَالَ : فَيَقُولُ : هَلْ رَأُونِي؟ قَالَ : فَيَقُولُونَ : لَا وَاللَّهِ مَا رَأُوكَ ، قَالَ : فَيَقُولُ : وَكَيْفَ لَوْ رَأُونِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأُوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا ، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا ، قَالَ : يَقُولُ : فَمَا يَسْأَلُونِي؟ قَالَ: يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ ، قَالَ : يَقُولُ : وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا ، قَالَ : يَقُولُ : فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوْهَا؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا ، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا ، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً ، قَالَ : فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : مِنَ النَّارِ ، قَالَ : يَقُولُ : وَهَلْ رَأُوْهَا؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لَا وَاللَّهِ مَا رَأُوْهَا ، قَالَ : يَقُولُ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً ، قَالَ : فَيَقُولُ : فَأَشْهِدُكُمْ أَنَّى قَدْ

غَفَرْتُ لَهُمْ ، قَالَ : يَقُولُ مَلَكُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ : فِيهِمْ فُلَانُ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةِ ، قَالَ : هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةِ ، قَالَ : هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ » (صحيح البخاري : ٢٠٤٥) ، وهذا أيضًا من بركة الذاكرين على أنفسهم وعلى جليسهم فلهم نصيب من قوله ﷺ أنفسهم وعلى جليسهم فلهم نصيب من قوله ﷺ [مريم: ٣١] ، قوله ﷺ [مريم: ٣١] ، فهكذا المؤمن مبارك أينما حلّ، والفاجر مشئوم أينما حلّ.

فمجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس الغفلة مجالس الشياطين ؛ فالجالس مع الذاكرين يرحمه الله ﷺ وإن لم تكن له نية، فمابالك بالذاكرين أنفسهم ، اللهم اجعلنا منهم.

[3] إن الله بَرَجُنُ يباهي بالذاكرين ملائكته، عن أبي سعيد الخدري فَيَّا قال : خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ : مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّهَ ، قَالَ : آللّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إلّا ذَاكَ ، قَالَ : أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللّهِ أَقَلَ مَنْ خَدِينًا مِنِي ، وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، عَنْ خَدِينًا مِنِي ، وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : «مَا أَجْلَسَكُمْ ؟» ، قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَذَانَ اللّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إلّا ذَاكَ ، قَالَ « آللّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إلّا ذَاكَ ، قَالَ « أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْكَلِا فَأَ فَا خَبَرنِي أَنْ لَمْ اللّهَ يَرْزَعُلُ فَيْكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْكَلِلا فَأَخْبَرنِي أَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَا خَبَرنِي أَنْ اللّهُ يَرْزَعُلُ فَيْعَلِلا فَا أَجْلَسَكُمْ إلّا ذَاكَ ، قَالَ « أَمَا إِنِّي لَمْ اللّهَ يَرْزَعُلُ فَيُعَلِّلُا فَا أَجْلَسَكُمْ أَلُهُ أَلَا أَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ فَا أَجْلَسَكُمْ أَلُوا : «مَا أَجْلَسَكُمْ أَلُهُ وَاكَ مَا أَجْلَسَكُمْ أَلُهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَا أَجْلَسَكُمْ أَلُهُ وَلَا عَلَيْكُمْ فَالَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَلَى اللّهُ يَوْرَعُكُ فَى اللّهُ يَوْرَعُلُ فَيْهُمَةً لَكُمْ وَلَكِنَهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْكُمْ وَلَكَ بَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ الْمُلَائِكَةً » (صحيح مسلم : ٢٧١٠).

- (٧٤) ذكر الله عَرَضَكُ هو المقصد الأساسي لكل العبادات، قال تُنْفِكُ : ﴿ وَأَقِيرِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَ ﴾ [طه: ١٤] أي: لتذكروني بها، وعن عائشة تَعَلِيقُهَا عن النبي عَلَيْكُ قال : « إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْمُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِخْرِ اللَّهِ ﴾ (حسن ، مسند الإمام أحمد : ٢٥/٧) .
- كانت بدنية أو مالية كحج التطوع! فقد جاء ذلك صريحًا في كانت بدنية أو مالية كحج التطوع؛ فقد جاء ذلك صريحًا في حديث أبي هريرة ضيطه أنه قال : جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النّبِي النّبِي النّبِي اللّهُ وَالنّبِي وَيَعْتَمِرُونَ ، وَيُجَاهِدُونَ ، وَيَتَصَدّقُونَ ، وَيُجَاهِدُونَ ، وَيَتَصَدّقُونَ ، وَيُحَمّدُونَ ، وَيُحَمّدُونَ ، وَيُحَمّدُونَ ، وَيُحَمّدُونَ ، وَيُحَمّدُونَ ، وَتُحَمّدُونَ ، وَتُكَبّرُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل
- وع أن ذكر الله عَرَيْكُ يُذْهِب عن القلب مخاوفه كلها وله تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عَرَيْكُ إذ بحسب ذكره يجد الأمن

فوائد الذَّكر ٧٦

ويزول خوفه حتى كأن المخاوف التي يجدها أمان له، عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَخُلِبُهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ فِي الْغَارِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِأَقْدَامِ الْقَوْمِ فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْ أَنَّ بَعْضَهُمْ طَأْطَأَ بَصَرَهُ رَآنَا ، قَالَ : «اسْكُتْ يَا أَبَا بَكْرِ اثْنَانِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا» (صحيح بَصَرَهُ رَآنَا ، قَالَ : «اسْكُتْ يَا أَبَا بَكْرِ اثْنَانِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا» (صحيح البخاري : ٣٠٠٧) ، فحين ذكر رسول الله فَلَا اللهُ عَلَيْ ربه فقال : ﴿لَا تَحْدَزَنْ إِنَ اللّهَ مَعَنَا ﴾ [النوبة: ٤٠] ؛ زال عنه الخوف ، وحصلت له السكينة والطمأنينة .

أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه ، يقول ابن القيم كَلِّلله : وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمرًا عجيبًا ، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر، وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرًا عظيمًا، وقد علم النبي ألمي ابنته فاطمة وعليًا تَعْلِيْهِمَا أن يسبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثلاثًا وثلاثين ويحمدا ثلاثًا وثلاثين ويكبرا أربعًا وثلاثين لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة فعلمها ذلك وقال : إنه خير لهما من خادم ، فقيل : إن مَن داوم على ذلك وجد قوة في يومه تُغنيه عن خادم .

(٥) أن عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق والذاكرون

هم أسبقهم في ذلك المضمار ولكن القترة والغبار يمنعان من رؤية سبقهم فإذا انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق ، قال رسول الله عليه المُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «المُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ» (صحيح مسلم : ٢٦٧٦).

- أن الذكر سبب لتصديق الرب عَرَضَكَ عبده ؛ فإنه أخبر عن الله تَعَلَّلُ بأوصاف كماله ونعوت جلاله ، فإذا أخبر بها العبد صدقه ربه ، ومن صدقه الله عَرَبُكُ لم يحشر مع الكاذبين ، ورجي له أن يحشر مع الصادقين .
- أن دور الجنة تبنى بالذكر فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء، وكما أن بناءها بالذكر ، فإن غرس بساتينها بالذكر أيضًا ، كما تقدم في حديث النبي عن إبراهيم الخليل عَلَيْتُ إِنْ الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر .
- (0) إن الذكر سد بين العبد وبين جهنم ، فإذا كانت له إلى جهنم طريق من معصية أو عمل من الأعمال كان الذكر سدًا في تلك الطريق ، فإذا كان ذكرًا دائمًا كاملًا كان سدًا مُحكَمًا لا منفذ فيه ، وإلا فبحسبه .

(٥٥) إن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب قال الله تُنْجُلُنَ : ﴿ اللَّهِ يَهُمُ لِكُونَ الْمَعْرُقُ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ جِمَّدِ رَبِّمَ الله تُنْجُلُنَ : ﴿ اللَّذِينَ يَجْمِلُونَ اللَّذِينَ عَامَنُوا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْء رَحْمَة وَيُومِمُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ عَامَنُوا أَربَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْء رَحْمَة وَعِلْمًا فَأَغْفِر لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلُكَ وَقِهِم عَذَابَ الجَجِيمِ ﴾ [خافر: ٧] وعِلْمًا فَأَغْفِر لِلَّذِينَ تَابُوا وَالقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر (٥٠) إن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله يَتَوْمُ عليها ، قال عبد الله بن مسعود فَرَانُهُ : إن الجبل

الله عَرَيْكُ عليها ، قال عبد الله بن مسعود عَلَيْهُ : إن الجبل لينادي الجبل باسمه : أمَرَّ بك اليوم أحد يذكر الله عَرَيْكُ ؟ فإذا

قال: نعم ؛ استبشر.

وعن أنس بن مالك صلى قال : ما من صباح ولا رواح إلا تنادى بقاع الأرض بعضها بعضًا : يا جاراه ، هل مر بك اليوم عبد فصلى لله أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة : لا ، ومن قائلة : نعم ، فإذا قالت : نعم رأت لها بذلك فضلًا عليها .

وَلَا الذَكُرُ الله عَرَيَكُ أَمانَ مِن النَفَاقَ؛ فإن المنافقين قليلوا الذكر لله، قال الله تَعَيِّلُنَّ في المنافقين : ﴿ وَلَا يَذَكُرُونَ اللّهَ اللّهَ إِلّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢] ، وقال كعب صَلِيبُهُ : من أكثر ذكر الله عَرَيَكُ برئ من النفاق : ولهذا – والله أعلم – ختم الله عَرَيَكُ سورة المنافقين بقوله : ﴿ يَا أَيُهُ الّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِ مُرَ الله عَرَيَكُ مَ وَلاَ أَوْلَدُكُمُ عَن ذِكِرِ اللّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكُ المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عَرَيَكُ فوقعوا في النفاق. المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عَرَيَكُ فوقعوا في النفاق.

- (٥٨) إن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه ؛ لكفى به ، ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة ، قال مالك بن دينار كَاللَّهُ : وما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله ﷺ فليس شيء من الأعمال أخف مؤنة منه ، ولا أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجًا للقلب .
- وه إنه يكسو الوجه نضرة في الدنيا ونورًا في الآخرة ؛ فالذاكرون أنضر الناس وجوهًا في الدنيا وأنورهم في الآخرة ، قال بعض السلف : مر محمد بن سيرين كَثْلَالُهُ في السوق فما رآه أحد إلا ذكر الله ، وكان أيوب السختياني كَثْلَالُهُ إذا مر في السوق كبر الناس لمخايل النور على وجهه .
  - (٦٠) الأنس بالله ﷺ باستشعار القرب أثناء الذكر .
- الغنى بالله ﷺ ، وهذا هو الغنى العالي ، أن يستغني العبد بالله عن خلقه ، وأن يستشعر الوحشة عن الخلق أنسًا بالله ﷺ .
  - (٦٢) الاستبشار بالوعود الموعود بها على الذكر .
- (٦٣) حصول جنة الدنيا ، قال بعض السلف : إنه تمر بالقلب أوقات يرقص القلب فيها طربًا ، فأقول: لو أن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب.

فوائد الذكر

(٦٤) استسهال الذكر يجعل الإنسان يتشبه بأهل الجنة ؟ فإنهم كما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا تُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ» (صحيح ، مسند الإمام أحمد : ٣٥٤/٣) .

تفريج الكروب؛ فإنَّ نَبِيَّ اللَّهِ نُوحًا عَلَيْكَ لِلَّهِ لَمَا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُقَالَ لانبهِ: ﴿ إِنِّي قَاصٌ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ، آمُرُكَ بِلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ؛ فَإِنَّ السَّمْوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ ؛ رَجَحَتْ بِهِنَّ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ ؛ رَجَحَتْ بِهِنَّ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَلَوْ أَنَّ السَّمْوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً اللَّهُ، وَلَوْ أَنَّ السَّمُواتِ السَّبْعَ وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً ؛ قَصَمَتُهُنَّ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ » (صحيح ، الأدب المفرد : ٤٨٥٥)، فلو أن السماوات السبع والأرضين السبع انطبقت عليك واشتدً كربك واستعنت بلا إله إلا الله؛ لقصمتهن .

الذكر يورث رقة القلب ، ويغرس فيه التقوى ، فالذاكر لله رقيق القلب ، غزير الدمع تقي ، يخشى الله ، قال تعالى : ﴿ اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَيِهًا مَّثَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ مُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهِ ذَلِكَ اللّهَ هَدَى اللّهِ يَهْدِى يِهِ، مَن يَشَاأَهُ الزمر: ٢٣] .

رُبِكَ لَمُدَى اللَّهُ مِنْ يَهْمِونَ بِرِفِ مَنْ يَسَفَّ اللَّهُ مَا لَا يُمْرَقِكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

٧٢ الأنس بذكر الله

ولما ترك إبراهيم عَلَيْتُمَلِيْنِ زوجته هاجر وإسماعيل عَلَيْتَكَلِيْزِ في الصحراء وهم بالانصراف قالت: آلله أمرك؟ قال: نعم، حين ذاك اطمأن قلبها، وثبت يقينها.

- رَّمُ كَثْرَةَ الذّكرَ تُورَثُ النشاطُ في العبادة وعلو الهمة ، وتنفي عن العبد الكسل ، قال رسول الله ﷺ : «فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَلَكَرَ اللَّهَ الْحَلَّتُ عُقْدَةً» (صحيح البخاري: ١٠٩١) .
- وَهُ كَثَرَة ذَكَرَ الله مَنَ أَقُوى الأَسبابِ للنصرِ على الأَعداء، قال تُعَلِّلُ : ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا لِقِيتُمْ فِصُةً فَاقْبُتُوا الأَعداء، قال تُعَلِّمُ لَمُنْلِحُونَ ﴾ [الأنفال: ٤٥] ، وما انتصر رسول الله عَلَيْكُمْ في غزوة بدر وغزوة الأحزاب إلا بالدعاء .
- وَ ﴾ الذكر طمأنينة للقلب المؤمن عند الفتن والاختلاف ، قال تُنْطِّلُهُ : ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِنِكِرِ اللَّهِ تَطْمَعِنُ اللَّهِ تَطْمَعِنُ ٱللَّهِ الرحد: ٢٨] .
- (٧) الذاكر لله لا يتعاظمه شيء ، قال تُغَلِّلُهُ : ﴿ آتَٰلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْكِ وَأَقِمِ الصَّكَلُوةُ إِنَّ ٱلصَّكَلُوةَ تَنْجَىٰ عَنِ الْفَكَلُوةُ إِنَّ ٱلْفَكَلُوةُ وَلَيْكُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ اللّهِ الصَّكَلُوةُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ اللّهِ الْفَكَبُوتِ اللّهِ الْفَكِبُوتِ اللّهِ السّر في أنه يسن التكبير على كل شرف أثناء السفر .
- (٧٧) الذكر سبب لإطفاء النارفي الدنيا، لعله كذلك في الآخرة.

الذكر سبب لحسن الخاتمة ؛ فإن من داوم عليه في الدنيا سَهُلَ عليه نطق الشهادة في السكرات، قال النبي عَلَيْتُ :
 «لَقُنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ» (صحيح مسلم : ٩١٦) .

فإذا أكثر العبد من ذكر الله ؛ سيَّره الله ﷺ بين عطفه ولطفه ، فعطفه يقيه ما يحذره ، ولطفه يرضيه بما يقدره .

﴿٧٦ ذَكُرُ الله عصمة من اتباع الهوىٰ ، قال ﷺ : ﴿وَلَا لَهُولُ : ﴿وَلَا مُنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُكُم عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنكُ ﴾ [الكهف: ٢٨]

﴿٧٧ ذكر الله ﷺ سبيل لتدبير أمرك وصلاح حالك ،
 قال ﷺ : ﴿وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُم عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨]

(٧٨) خلاصة ما سبق هذه الفائدة الجامعة : أن الذكر يمحو حصائد الألسن ، ويكون كثرة ذكر الله تبديلا لسقطات اللسان ، وهفواته وأخطائه وظلمه وأذاه ، انظر إلى الشعراء – وهم أكثر الناس خوضًا باللسان – جعل الله توبتهم كثرة ذكر الله ، قال عَمَرَ فَلَ الشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْفَاوُنَ اللهَ اللهَ تَوْبَعُمُ وَ اللهَ مَ قَالَ عَمَرُنَ اللهَ عَلَوْنَ اللهَ الله عَلَوْنَ اللهَ الله عَلَوْنَ الله الله الله ، قال عَمَرُنُ الله وَالله عَلَوْنَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اللهَ إِلَّا اللّهِ الله عَلَوْنَ الله إلله الله الله عَلَوْنَ الله الله الذكر ذنبك ، ويطهر قلبك .

#### S# S# S#





## ألماحةً معمةً ﴿

اعلم أيها الحبيب - عفا الله عني وعنك ، وشغلنا في هذه الدنيا بذكره عن ذكر غيره، وبالعمل له دون غيره - أن ربك العظيم الحكيم قال وهو أحكم الحاكمين : ﴿ أَلَا لَهُ الْحَاتُمُ تَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ الْاعراف: ٥٤-٥٥] .

فَاللَّهُ الذِي خَلَقَ هُو الذِي يَأْمُو يَكُونُكُ وَأُمُوهُ مَطَاعُ لا مَحَالَة، قَالَ تَنْجُلُكُ : ﴿ أَفَمَن يَغَلُقُ كَمَن لَا يَغَلُقُ أَفَلَا لا مَحَالَة، قَال تَنْجُلُكُ : ﴿ أَفَمَن يَغَلُقُ لَكُمُن لَا يَخَلُقُ أَفَلَا تَمُكُرُونَ ﴿ وَاللّهُ لَمُنْفُورٌ لَا يَحْمُوهُما اللّهِ لَا يَحْمُوهُما فَوْلِدُ لَكُ لَمْفُورٌ لَا عَلَى اللّهَ لَمُنْفُورٌ لَا عَلَى اللّهُ لَمُنْفُورٌ لَا عَلَى اللّهُ لَمُنْفُورٌ لَا عَلَى اللّهُ لَا يَحْمُونُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ [النحل: ١٧-١٩] . وَعِيمَدُ اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ [النحل: ١٧-١٩] .

فافهم حبيبي إذًا قواعد ثابتات وأصول راسخات، ومنارات لدينك وعلامات:

أولاً : خلق الله الخلق لعبادته لا غير .

ثانيًا : العبادة المطلوبة معروفة محدودة من كلامه سبحانه \_\_\_\_ وحيه إلى نبيه محمد الله قولاً وفعلاً .

ثالثًا: أن العبادة المحددة الواضحة المطلوبة أيضًا مشروطة بهيئة وكيفية محدودة يجب الالتزام بها .

الأنس بذكر الله =

كل ذلك يعني أن الله لما خلقنا لعبادته وأمرنا بها لم يتركنا لأهوائنا نفعل ما نشاء كما نريد بزعم عبادته ، وإنما افترض علينا فرائض وشرع لنا شرائع وسن لنا نوافل أوجب علينا الالتزام بها ، وأخبرنا أنه لا سبيل إلى الوصول إليه إلا عن طريقها وشرط لها شروطًا ، فقال رَبِية أَحَدًا الكهف: ١١٠] .

وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدُّ» (صحيح البخاري : ٢٥٥٠) .

واعلم رابعًا : أنه لما كان الله هو الآمر وَ الله و المراد ؟ فإذا كان الصادق المخلص مطيعًا ، فإنه لا يفتئت على الشرع ، ولا يبتكر في الطاعة ، بل يؤدي ما أمر به على الوجه الذي شرع له، وينتظر الأجر الذي وعد به، فالعبد عبد، والرب رب.

ثم اعلم خامسًا : أن الله وَ أعلم بما يصلح عباده فهو أعلم جل جلاله بمراده ، وهو أعلم سبحانه بعباده ؛ فبين لهم مراده ، ولما شرع لهم الشرائع وفرض عليهم الفرائض أعانهم بتيسيره وكرمه سبحانه على فعلها ، وشرعها لهم على أحسن الكمالات وأكمل الهيئات ، وأفضل الحالات .

وافهم سادسًا وأخيرًا : أن الله أمرالعباد أن تكون حياتهم كلها عبادة: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَيْمَايَ وَمَمَاقِ بِلَهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَلَمْ وَبِنَالِكَ أُمِرَتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلسَّلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢–١٦٣] .

هذه عظمة شريعة الله عَرَفَكُ ، أن تظل كل حركة وسكنة وكل نفس من أنفاس ابن آدم في الدنيا يذكر العبد بالله وَالله مثل هذه العبادة – أعني ذكر الله – توفي هذا المعنى ، يعني أن يعيش الإنسان عبدًا دائمًا ، فالصلاة وقت بين إحرام وتسليم ، والحج وقت بين إحرام وتحلل ، وهكذا كل العبادات ، أما الذكر فبدايته ولادة الإنسان ، ونهايته شهادة لا إله إلا الله ، أسأل الله أن يختم لنا بها .

واعلم أيها الحبيب ، شغلك الله بذكره عن ذكر غيره ، وحبه عن حب غيره ، والأنس به والوحشة عن غيره - أن ذكرك لله محفوف بذكرين : ذَكَرَكَ أُولاً ؛ فَذَكَرَكَ وأهلك لذكره فذكرته ، ثم أثابك على ذكرك له ذكرًا أعظم منه وأفضل .

ومن لم يذكره الله عاجز مهين ، قال ﷺ : ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغَمُهُ اللَّهِ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨].

ومن أسباب الغفلة عن الذكر أيضًا التوسع في المباحات ، قال تعالى : ﴿ وَلَاكِكُن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَقَّى نَسُوا الدِّكِرَ وَكَانُوا فَوْمًا بُورًا ﴾ [الفرقان: ١٨] ، فقلوبهم بور لا تصلح لسقي ولا لغرس ؛ فاحذر .

لذلك أنا أريد أن أؤكد ملزمًا أن الأذكار الموظفة ليست كما يفعل بعض الناس في زماننا ورقة أو كتيب أو كتاب يحمله ويرددها فقط من طرف اللسان؛ وإنما ينبغي أن تكون هذه الأذكار الموظفة محفوظة محفورة في جدار القلب لا ينساها الإنسان ولا يغفل عنها أبدًا .

وقد حرصت أن أستطرد وأستزيد وأستقصي كل ما ورد في كل باب قدر الإمكان ؛ لتكون الحياة جميلة براقة رائعة مشرقة بذكر الله عَرَضُكُ ؛ فوالله ما سعدت القلوب إلا بذكره ، ولا أنست الأرواح إلا بذكره ، ولا استقامت الحياة إلا بذكر الله عَمَاكُلُكُ .

#### وهيا إلى الذكر ..

دعك من كلام الناس ، وخذ الذكر من منبعه وأصله ، من رسول الله محمد في ، خير من ذكر الله وأطاعه ، محمد رسول الله في .

## أذكار الوضوء

لما كانت الصلاة خير الأعمال ، والطهور شرطها ، لقول رسول الله عليه المسلاة ولا أنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلاةَ وَلا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلا مُؤْمِنٌ » (صحيح ، سنن ابن ماجه : ٢٧٧) ، نبدأ بأذكار الوضوء ، وبداية الوضوء ذكر اسم الله تعالى عليه:

فالبسملة استعانة بالله، وطلب للبركة منه بذكر اسمه تُعَلِّلُهُ؛ فعليك بذلك في كل أعمالك .

البواب الجنة الثمانية مرتبطة بحركة شفتيك ولسانك! فافتح فمك بذكر الله تنفتح من شفتيك أبواب الجنة ؛ فهيا . . ماذا تريد ؟! بينك وبينها كلمة:

قال النبي ﷺ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ الْجَعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ والْجَعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ ؟ إِلَا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَذْخُلُ مِنْ أَبُهَا شَاءً » .

(صحيح ، سنن الترمذي : ٥٥)

سبحان الملك الكريم الودود اللطيف ، يأخذ منك ومن غيرك القليل ، بعمل بسيط مثل الوضوء وذكر الله بعده تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، كم هي قريبة منك تلك الجنة !! فهل أنت حريص عليها؟! ادخل من أي أبوابها شئت إن شئت .

ثم يكون لك هذا الأجر الذي لا يعلمه إلا الله يَحْرَفُكُ إن 

﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَكَ ۚ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ؛ كُتِبَ فِي رِقٍّ، ثُمَّ طُبِعَ بِطَابِع فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْم القَّيَامَةِ». (رواه الطبراني، وصححه الألباني في صحيح الجامع : ٦١٧٠)

🕸 ثم دعوة صغيرة شملت خير الدنيا كله :

عن أبي موسى الأشعري رهيه قال: أتيت رسول الله عليه بوضوء فتوضأ فسمعته يدعو ويقول : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَى ذُنْبِي، وَوَسِّع لِي فِي داري، وَبارِكْ لِي فِي رِزْقِي » فقلت : يا نبى الله، سمعتَك تدعو بكذا وكذا قال : ﴿ وَهَلْ تَرَكْنَ مِنْ شَيْءٍ؟! ﴾ .

(رواه الطبراني ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع : ١٢٦٥) فإذا غفر الله ذنبك ، ووسع لك في دارك ، وبارك لك في رزقك ، فماذا تريد من الدنيا بعد ذلك ؟! لا تنس إذًا أذكار الوضوء ؛ فهي بسيطة لكنَّ أجرها عظيم .

# أُذكار الصلاة

أيها الحبيب المحب . . يا ابن الإسلام . .

هاأنت قد جئت لتقف بين يدي الملك العزيز الجبار ، فهل استعددت لذلك؟

#### .. ব্যাত ... ব্যাত ... বিচ্চা

فالصلاة كما رأيت في هذا الحديث مناجاة . . وسبيل وصول من العبد إلى ربه ، ولأن العبادة توقيفية ، بمعنى أننا نعبد الله كما يريد لا كما نريد ، فإننا نحتاج أن نتعلم كيف كان النبى المنتخ يصلي ، وماذا كان يقول .

وبعض الناس في هذا الزمان يدخل في الصلاة وهو لا يدري ما يقول فيها، وكأنه يذكرني بقول ذاك المخذول في قبره حين يُسْأَلُ: من ربك ؟ فجيب : سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته ، وهكذا كثير من الناس يصلي كما يصلي الناس ويقول كما يقول الناس بغير وعي أو فهم أو تدبر أو نية ، ولذلك يخرج من الصلاة كما دخل بلا أجر ولا أثر .

لذلك أقول لك: يجب عليك أن تتعلم أذكار الصلاة الواجبة ، فهذا من فروض الأعيان ؛ لأن بعض الناس يؤدونها حركات تقليدية لا روح فيها ، ومن ثم لا تؤتي الصلاة ثمارها ، فهم يصلون كما يصلي الناس ، وانصب جل اهتمامهم على تعلم هيئات وكيفيات الصلاة إن تعلموا !! ولذا سأذكر لك كل أنواع الأذكار التي وردت في كل ركن من أركان الصلاة ، تعمدت ذلك ؛ لينفعك حفظه إن صليت وحدك وأردت أن تطيل الصلاة ، أو صليت خلف إمام يطيلها فتجد ما تقوله ، ثم تطيل الصلاة ، أو صليت خلف إمام يطيلها فتجد ما تقوله ، ثم إن التنويع بين هذه الأذكار يدفع الغفلة ويجلب الاستحضار .

وبمناسبة دفع الغفلة وجلب الاستحضار ؛ فإنه لابد لك مع تعلم هذه الأذكار من مهمات :

#### قواعد مهمة للأذكار:

أولها : فهم معاني هذه الأذكار ، وتدبرها جيدًا ؛ لأنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها ، وعقل بمعنى فهم ، فلابد أن تفهم وتعي ما تقول ، بل لابد أن تدرك ما تنطق به كي تحصل على أجرك كاملًا .

ثانيًا: احتساب الأجر ؛ فإنما لكل امرئ ما نوى ، ونيتك متابعة الرسول و في هذه الأذكار طاعة لأمره: «صَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِي» (صحيح البخاري: ٥٦٦٢) .

رابعًا : اليقين بالإجابة والسماع ، قال رَفِيْكَ : ﴿ وَاسْجُدُ وَالْسَجُدُ وَالْسَجُدُ وَالْسَجُدُ وَالْعَلَى : ﴿ أَقُرَبُ مَا وَقَدَ أَخْبِرنا رسول الله وَ اللَّهِ عَنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ ﴾ (صحيح مسلم : ٤٨٤) ، وقال الله يَحْرَكُ في الحديث القدسي : ﴿ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي ﴾ (صحيح مسلم : ٢٦٧٥) .

#### وبعنا تصير الصلاة قرة العين ..

وليس حظ القلب العامر بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه وإجلاله وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي الخراب من ذلك؛ فإذا وقف الاثنان بين يدي الله في الصلاة وقف هذا بقلب مخبت خاشع له، قريب منه، سليم من معارضات السوء، قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة، وسطع فيه نور الإيمان، وكُشِفَ عنه حجاب الغفلة ودخان الشهوات، فيرتع في رياض معاني القرآن.

ثم إذا خالط قلبه بشاشة الإيمان بحقائق الأسماء والصفات وعلوها وجمالها وكمالها الأعظم وتفرد الرب عَرَضُلاً بنعوت جلاله وصفات كماله ، حينها اجتمع همه على الله ، وقرت عينه به ، وأحسَّ بقربه من الله قربًا لا نظير له ؛ ففرَّغ قلبه له ، وأقبل عليه بكليته .

وهذا الإقبال من هذا العبد في الصلاة بين إقبالين من ربه فإنه يَجْرَكُ أُقبل عليه أولاً ؛ فانجذب قلبه إليه بإقبال ، فلما أقبل على ربه ؛ حظي منه بإقبال آخر أتم من الأول .

وها هنا عجيبة من عجائب الأسماء والصفات تحصل لمن تفقه قلبه في معاني القرآن وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه بحيث يرى لكل اسم وصفة موضعًا من صلاته ومحلا منها:

فإنه إذا انتصب قائمًا بين يدي الرب عَرَجُنُ شاهد بقلبه قيوميته مُعَلِّنًا .

وإذا قال : الله أكبر شاهد كبرياءه تُنْجُلُكُ . .

وإذا قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك؛ شاهد بقلبه ربًّا منزهًا عن كل عيب، سالمًا من كل نقص محمودًا بكل حمد فحمده يتضمن وصفه بكل كمال وذلك يستلزم براءته من كل نقص تبارك اسمه، فلا يُذْكَرُ اسمُه تعالى على قليل إلا كثره، ولا على خير إلا أنماه وبارك فيه، ولا على آفة إلا أذهبها، ولا على شيطان إلا رده خاستًا داحرًا.

وإذا قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد أوى إلى ركنه الشديد ، واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ربه ويبعده عن قربه ؛ ليكون أسوأ حالاً .

وهكذا إذا استحضر القلب المعاني حصلت الهيبة ؛ فحصل الخشوع؛ فحصل الأجر؛ فكان القرب والحب، فلا تبدأ مباشرةً بقراءة الفاتحة ؛ أنت بين يدي الملك جل جلاله. .

### وإذا كانت العبادة : كمال الذل مدة كمال الحب ..

فاستحضر غاية الحب بأقصى ما تستطيع من الذل ، فإذا اجتمع لك الحب مع الذل وقفت بالخشوع والخضوع ، تطلب الدخول على الملك . . ولكن لابد من مقدمات ذل وحب . . كمال الذل وكمال الحب ، سأذكر لك أولاً أدعية الاستفتاح الواردة كلها؛ فتخير منها ما شئت ، أو اجمع بينها إن شئت . .

#### تحفة

تقف في صلاتك بجسك ، وقد وجعت وجعك إلى القبلة ، ووجعت قلبك إلى جعة أخرى تفكر فيعا ..

> ويكك !! ما تصلح هذه الصلاة معمًا للجنة !! فكيف تصلح ثمنًا للمحبة ؟!!

هَلُهُ إلى الفلاع و : أدعية الاستفتاح ..

# أدعية الاستفتاح

كان النبي ﷺ إذا افتتح الصلاة قال : «سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعالى جَدُّكَ ، وَلَا إِلهَ غَيْرُكَ» . (حسن ، سنن أبي داود : ٧٧٦)

كأنك تقول في بداية الصلاة : يا رب أنا أعظمك وأجلك وأكبرك ، فلك الحمد ، اسمك بركة ، وعظمتك وغناك أغلى وأعلى، ولا مثل لك ولا شريك .

### ياله من استفتاح لو حضره قلبك !!

سل الله أن يغسلك من خطاياك ؛ لتقف بين يديه طاهرًا نظيفًا من الذنوب والمعاصي ، فيطهر باطنك كما طهر بالوضوء ظاهرك :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بِأَبِي الصَّلاةِ سَكَوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ الْمَشْرِقِ

وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ».

(صحیح مسلم: ۹۸۵)

هكذا اسكت هنيهة؛ لتطلب التطهير والطهارة؛ فتصلح لمناجاة العظيم العليم.

📆 توجه إلى الله بجسدك ، وبقلبك ، وبلسانك :

عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبِ ضَعَّيْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ قَالَ : «وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ، أَنْتَ وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنبِي ؛ فَاغْفِرْ لِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنبِي ؛ فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلا أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِي سَيْتَهَا لا أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِي سَيْتَهَا لا يَخْفِرُ الذُّنُوبِي وَاعْتَرَفْتُ وَاضْرِفْ عَنِي سَيْتَهَا لا يَعْفِرُ الذَّنُوبِي وَاعْتَرَفْتُ وَاضْرِفْ عَنِي سَيْتَهَا لا يَعْفِرُ الذَّنُوبِ إِلا أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِي سَيْتَهَا لا يَعْفِرُ الذَّنُوبِي وَاصْرِفْ عَنِي سَيْتَهَا لا يَعْفِرُ الذَّنُوبِي وَاصْرِفْ عَنِي سَيْتَهَا لا يَعْفِرُ الذَّنُوبِي وَاصْرِفْ عَنِي سَيْتَهَا لا يَعْفِرُ الذَّنُ وَالْخَيْرُ كُلُهُ فِي الْأَنْتَ ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، يَنَا لَهُ مَنْ وَالْشَرُ لَيْسَ إِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسَامَ فَيُولُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسَامَ فَالَوْلُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ » (صحيح مسلم : ٧٧١) .

الخلوة الحصينة مع الملك ﷺ في جوف الليل، هاهنا تحلو

المناجاة ، وفيها متَّسع للمقدمات في المدح والثناء، فالليل طويل ، وسكونه جميل ، وانفراد العبد بعيدًا عن أعين الناس في صلاة نافلة يحصل فيها من التودد والتزلف إلى الرب ما لا يحصل في غيرها؛ لذا ستجد رسول الله على على أدعية الاستفتاح لقيام الليل ما لا يفعل في غيره ، تأمل معي مثلاً :

عن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهِ عَالَ : كَانَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ : «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ ، وَالنَّبِيُونَ حَقٌّ ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ ، وَالسَّاعَةُ حَتُّ ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ؛ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ ﴾ (صحيح البخاري : ١٠٦٩). .

هكذا يبدأ بالحمد ؛ ليستزيد من النعم ، ويقرر ويكرر اعتقاده الصحيح ؛ ليتقرر في القلب ويثبت ، ويشهد عليه الرب المنظلة .

﴿ إِلَّا أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ لِي إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ.

الله أَكْبَرُ كَبِيرًا ، النّه بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلاثًا، الْحَمْدُ لِلّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلاثًا، السّمَاء به رجل من الصحابة فقال الله الله الله الله السّمَاء السّمَاء السّمَاء (صحيح مسلم : ٦٠١).

اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ؛ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (صحيح مسلم : ٧٧٠) .

فَيُسَبِّحُ عَشْرًا ، وَيُسَبِّحُ عَشْرًا ، وَيُهَلِّلُ عَشْرًا ، وَيُهَلِّلُ عَشْرًا ، وَيَهَلِّلُ عَشْرًا، وَيَشُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي عَشْرًا، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الضَّيقِ يَوْمَ الْحِسَابِ عَشْرًا . وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الضَّيقِ يَوْمَ الْحِسَابِ عَشْرًا . (حسن ، مسند الإمام أحمد : ١٤٣/٦)

وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ (صحيح ، سنن أبي داود : ٨٧٤) .

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ: استفتح به رجل آخر فقال ﷺ: «لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيْهُمْ يَرْفَعُهَا أَيْهُمْ يَرْفَعُهَا الْبَهُمْ يَرْفَعُهَا » (صحيح مسلم: ٦٠٠).

هذا ما ورد في أذكار التوجه ، ويستحب لك – أخي الحبيب - أن تجمع بينها ، فالصلاة صلة بين العبد وربه ، فكلما حسنت صلاتك وطالت ، كلما طالت صلتك بربك ، وما أجلُّها وأَعْظِمْ بها من صلة ، تلك التي تكون بين عبد فقير مثلك، وملك جواد كريم عظيم لا إله إلا هو !!..

ثم تلود التعوذات ؛ لدفة ما يحول بينك وبيد مولاة .

#### التعوذ THE STATE OF THE S

التعوّذ بعد دعاء الاستفتاح سنة عن النبي عَلَيْنَ وهو مقدمة للقراءة قال الله تُعَلِّلُهُ: ﴿ فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ [النحل: ٩٨] ، وله صيغ كثيرة يكفي منها :

﴿ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

وإن أردت أكثر فهنيئًا لك :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا دَخَلَ فِي صَلاةٍ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلاثًا ، سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلاثًا ، أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ ». (صحيح ، سنن أبي داود : ٧٦٤) ، هَمْزُهُ: الْمُوتَةُ ِ سَوَنَهُخُهُ : الْكِبْرُ ، : الشَّغُوُ .

والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله عَرَضُكُ واللوذ بجنابه وَ الله عَرَفُ واللوذ بجنابه وَ الله من من شر كل ذي شر ، ومعناها : أستجيرُ بالله دون غيره من سائر خلقه من الشيطان أن يضرني في ديني أو يصدني عن حق يلزمني لربي .

ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث ، وهي تطييب له لتلاوة كلام الله ، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه ولا يقبل مصانعة ولا يُدَارَى بالإحسان .

فإذا تعوذت بالله من الشيطان الرجيم ؛ فاقرن قولك بالعزم على التعوذ بحصن الله ﷺ من شر الشيطان بالبعد عن الشهوات التي هي محاب الشيطان ومكاره الرحمن .

وأفضل أذكار الصلاة ذكر القيام ، ومن أحسن هيئات المصلي هيئة القيام ؛ فخصت بالحمد والثناء والمجد وتلاوة كلام الرب جل جلاله ، ولهذا نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؛ لأنهما حالتا ذل وخضوع وتطامن وانخفاض ، فشرع فيهما من الذكر ما يناسب هيئتهما ، فشرع للراكع أن يذكر عظمة ربه في حال انخفاضه هو وتطامنه وخضوعه ، وأنه عَرَيُن يوصف بوصف عظمته عما يضاد كبرياءه وجلاله وعظمته . فتعال إلى الركوع :

## اددار الردوع

سرُ الركوع تعظيم الرب جل جلاله بالقلب والقالب والقول والفعل ولهذا قال النبي عَلَيْهِ : «فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظُمُوا فِيهِ الرَّبُ عَرَبُكُ » (صحيح مسلم : ٤٧٩) ، فالركوع تعظيم . .

أخي الحبيب .. تخيل .. تصور نفسك وأنت تنحني انحناءة كاملة حتى كأنك نصفين ، وتصور خشوع بصرك وهو منحن يتطلع إلى ظهور قدميك، ويديك على ركبتيك، إنه كمال الخضوع للرب العظيم عَرَيْلٌ ، وللركوع طعم جميل بخلاف طعم السجود، فانظر إلى هيئتك وأنت راكع .. واستشعر ذُلِّكَ .. واستشعر كبرياء الله وجلاله و الراكع على الإطلاق :

الله تَعْمَلُ : ﴿ فَسَرِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَالسَّمَ اللهِ عَلَيْ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي » يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ (صحيح البخاري : ٧٦١) ، يعني قول الله تَعْمَلُ فَيْ أَنَّ الله تَعْمَلُ : ﴿ فَسَرِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ﴾ [النصر: ٣] .

﴿ اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ثَلاثًا .

(رواه البيهقي ، وصححه الألباني في صفة الصلاة : ١٤٦/١)

ثم اجتهد في ترقيق قلبك وتجديد خشوعك ، واستشعر عز مولاك مع خضوعك وقل :

﴿ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، أَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ رَبِّي، خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » (صحيح، مسند الإمام أحمد: ١١٩/١)، إن الإلحاح بهذا الذكر على النفس يجلب هذا المعنى ، يعني إذا ذكرت قولك : خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخْي وَعَظْمِي وَعَضَبِي ؛ فإنه يجلب الخشوع لهذه الأعضاء بهذا الترداد .

وَعَنْ عَائِشَةَ تَعَطِّقُهَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاثِكَةِ وَالرُّوحِ» . رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاثِكَةِ وَالرُّوحِ» . (صحيح مسلم : ٤٨٧)

﴿ الْمَلَكُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ (صحيح ، سنن أبي داود : ۸۷۳)

فاستجب لأمر نبيك الله أوعظم ربك بقلبك ، واستشعر عظمته المحروبية واستشعر أنه أعظم من كل عظيم ، ولكي تستشعر تلك العظمة إليك هذا الحديث عن مخلوق من مخلوقات الله ، وهو مجرد مخلوق ، فاستشعر عظمة الخالق المحكل ، قال رسول الله المحكل : "إنَّ اللهَ أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ دِيكٍ، رِجْلاهُ فِي الأَرْضِ، وَعُنْقَهُ مَثْنِيَةً تَحْتَ العَرْشِ وَهُوَ يَقُولُ : سُبْحَانَكَ ، مَا الْمُرْضِ وَهُوَ يَقُولُ : سُبْحَانَكَ ، مَا أَعْظَمَكَ رَبَّنَا! قَالَ : فَيَرُدُ عَلَيْهِ: مَا يَعْلَمْ ذَلِكَ مَنْ حَلَفَ بِي كَاذِبًا ».

(رواه الحاكم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع : ١٧١٤)

سبحان بي العظيم!! سبحان بي العظيم!!

سبحان ذي الجبيوت والملكوت والكبياء والعظمة !!

#### تحفة

أحبت فأنة جهلًا ؛ فأخذت بخطاهه فتبعها ، حتى إذا جاءت عند بيتها دخلت ووقف ، فقال لها : إما أن تتخذي بيتًا يليق بمحبوبك ، أو أن تتخذي محبوبًا يليق ببيتك . فطهر قلبك وأصلحة للى يصلح لذكر الله ..

# أذكار الرفع من الركوع

بعد أن عظمت ربك ، ارفع رأسك راجيًا رحمة الغفور الرحيم، وحامدًا له أنه استمع مناجاتك وتعظيمك له في ركوعك، ترفع رأسك عائدًا إلى ما كنت عليه، واجعل شعار هذا الركن حمدالله والثناء عليه وتحميده، فافتتح هذا الشعار بقولك:

ممتثلًا أمر رسول الله على الله المنظم : «إِذَا قَالَ الإَمَامُ : سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ؛ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ؛ يَسْمَعُ اللّهُ تُعَلِّلُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللّه تُعَلِّلُ قَال عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ : سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » (صحيح مسلم : ٤٠٤) ، فتحمد الله الذي أوقفك بين يديه ، وسمع لك فتقول :

﴿ إِذَا قَالَ الإِمَامُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ؛ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْجَمْدُ ؛ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْجَمْدُ ؛ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْجَمْدُ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ لَكَ الْجَمْدُ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » (صحيح البخاري : ٧٦٣) .

عن الحمد أبدًا .

تقول: ربنا ولك الحمد، ويوافق قولك قول الملائكة، فيغفر الله لك ما تقدم من ذنبك!! إنه كريم...

### سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين .. الحمد لله رب العالمين ..

واستمر في التحميد؛ فإن النعم متكاثرة ، والآلاء متواترة، وما أطيب الحمد من قلب يستشعر فضل الله ورحمته، هيا قل:

رَبُنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا طَيْبًا مُبارَكًا فِيهِ ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمِلْءَ ما بَيْنَهُما ، وَمِلْءَ ما شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهْلَ النَّنَاءِ والمَجْدِ، أَحَقُّ ما قَالَ العَبْدُ ، وكلنا لَكَ عَبْدُ، اللَّهُمَّ لا مانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ (صحيح مسلم : ٤٧٧) .

لا ينفع ذا الجد منك الجد أي : لا ينفع ذا الغنى منه غناه إنما تنفعه طاعتك والعمل بما يقربه منك سبحانك وبحمدك .

﴿ ﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُنَا وَيَرْضَى.

ثم استحضر في ذهنك كُلَّ نعمة أنعم الله عليك بها وقل: ﴿ اللهِ عَلَيْكُ بِهَا وَقُلَ : ﴿ الْمَانِيُ الْحَمْدُ (صحيح، سنن النسائي: ١٠٦٩). فإذا قلت على كل نعمة : لِرَبِّيَ الْحَمْدُ فلن يكف لسانك

واعلم أن القنوت بعد الركوع في الوتر سنة ، وهو مستحب بعد الركوع، وهو أن تدعو الله بالأدعية المأثورة بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة من الوتر إن كنت قد صليته ثلاث ركعات، أو بعد الرفع من الركوع في ركعة الوتر إن كنت قد صليته وليته ركعة واحد، ترفع يديك وتبتهل :

وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ اللَّهُمَّ الهَدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّمَا قَضَيْتَ ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ (صحيح ، سنن أبي داود : ١٤٢٥) .

إِلَى وَنَخْلَعُ مَنْ يَفْجُرُكَ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُد ، ولَكَ نُصَلِّي بِكَ وَنَخْلَعُ مَنْ يَفْجُرُكَ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُد ، ولَكَ نُصَلِّي وَنَخْلَعُ مَنْ يَفْجُرُكَ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُد ، ولَكَ نُصَلِّي وَنَخْفَى، وَنَخْفِد ، نَوْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالكُفَّارِ مُلْحِقٌ ، اللَّهُمَّ عَذَبِ الكَفَرَة عَذَابَكَ ، ويُكَذَّبُونَ رُسُلَكَ ويُقاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ للْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ ، والمُسْلِمِينَ والمُسْلِماتِ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ للْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ ، والمُسْلِمِينَ والمُسْلِماتِ ، وأَصْلِح ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وأَلَفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ، وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِم الإِيمَانَ وَالْجِكْمَةَ ، وَثَبَّتُهُمْ على مِلَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُوفُوا بِعَهْدِكَ الَّذي عاهَدْتَهُمْ على مِلَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُوفُوا بِعَهْدِكَ الَّذي عاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ ، وَانْصُرْهُمْ على عَدُوكَ وَعَدُوهِمْ إِلَهَ الحَقّ ، وَاجْعَلْنا مِنْهُمْ .

(أخرجه البيهقي : ٢١١/٢ ، وهو صحيح موقوفًا على عمرﷺ)

### تحفة

رأت العنكبوتة دودة القز تنسلا ؛ فراحت تنسلا مثلها ، فلما أعجبها صنيعها قالت وهي تباهي : لك نسلا ، ولي نسلا !! فقالت لها دودة القز : أما نسجي فأدية بنات الملوك ، وأما

نسجك فمصائد الذباب ، وحال اللمس ييين الفرق .. فليس الذكر بطول المسبحة ولا بطرقعة العداد، وحال القلب ييين الفرة!

## 

ثم تكبر، وتخر لله ساجدًا، غير رافع يديك ؛ لأن اليدين تنحطان للسجود كما ينحط الوجه فهما ينحطان لعبوديتهما ، فأغنى ذلك عن رفعهما ، ولذلك لم يشرع رفعهما عند رفع الرأس من السجود؛ لأنهما يرفعان معه كما يوضعان معه.

وشرع السجود على أكمل الهيئة، وأبلغها في العبودية، وأعمها لسائر الأعضاء بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من العبودية، والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم، وخاتمة الركعة وما قبله من الأركان كالمقدمات له، فهو شبه طواف الزيارة في الحج؛ فإنه مقصود الحج ومحل الدخول على الله عرض وزيارته، وما قبله كالمقدمات له، وأفضل الأحوال للعبد حالٌ يكون فيها أقرب إلى الله؛ ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة.

تخيل وضعك في السجود : تضع أشرف شيء منك وأعلاه وهو الوجه في الأرض ، وقد صار أعلاك أسفلك خضوعًا بين يدي ربك الأعلى، وخشوعًا له، وتذللًا لعظمته، واستكانة لعزته، وهذه غاية خشوع الظاهر .

الا تتخيل: انفك الدي تشمخ به دوما لابد ال يمس الأرض في السجود.

### ولو تأملت خشوع عينيك وهما لا تريان إلا الأبض ..

وآه لو رأيتك وأنت ساجد.. وأنت أقرب ما تكون إلى الأرض .. بكل أعضائك : رأسك ويديك وركبتيك وحتى أصابع قدميك ... ارجع إلى الأرض التي هي أمك وأبوك ، وأصلك وفصلك : ﴿مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أَخْرَىٰ﴾ [طه: ٥٠] .

ثم هل تحب أن يعرفك النبي عَلَيْ يُوم القيامة ؟ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ فِي كَثْرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » قَالُوا : وَكَيْفَ تَعْرِفُهُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ فِي كَثْرَةِ الْخَلائِقِ؟ قَالَ : «أَرَأَيْتَ لَوْ دَخَلْتَ صِيرَةً فِيهَا خَيلٌ دُهُمْ بُهُمْ وَفِيهَا فَرَسٌ أَغَرُ مُحَجَّلٌ أَمَا كُنْتَ تَعْرِفُهُ مِنْهَا؟! » قَالَ : بَلَى ، وَفِيهَا فَرَسٌ أَغَرُ مُحَجَّلٌ أَمَا كُنْتَ تَعْرِفُهُ مِنْهَا؟! » قَالَ : بَلَى ، قَالَ : «فَإِنَّ أُمْتِي يَوْمَئِذِ غُرُّ مِنْ السّجُودِ ، مُحَجَّلُونَ مِنْ الْوُضُوءِ » (صحيح مسلم : ٢٤٩) ، فكثرة السجود تكون يوم القيامة غرة نور بيضاء في جبين المسلم السجّاد .

ثم إن أذكار السجود كثيرة جدًا ، وكلها تدور حول الذل الله يَؤْمِلُ ومدحه والثناء عليه، فلا يكفي حفظها وترديدها ؛

إنما الأهم استشعارها وخروجها من القلب بعد اختلاطها باللحم والدم؛ لتخرج بالخشوع والخضوع والذل ، فإذا هويت إلى السجود، فقد وضعت نفسك موضع الذل ، فعند ذلك جدد على قلبك عظمة الله وقل :

رَبِيَ الأَعْلَى ، سُبْحانَ رَبِيَ الأَعْلَى ، سُبْحانَ رَبِيَ الأَعْلَى ، سُبْحانَ رَبِيَ الأَعْلَى ، سُبْحانَ رَبِيَ الأَعْلَى (صحيح مسلم : ٧٧٢) .

أما قولك : سبحان ربي الأعلى في سجودك فهذا أفضل ما يقال فيه ، وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه ؟ فذكر علو ربه في حال سقوطه ، كما ذكر عظمته في حال خضوعه في ركوعه ، ونزه ربه عما لايليق به مما يضاد عظمته وعلوه .

﴿ لَهُمْ اغْفِرْ لَي . وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَي . (صحيح البخاري : ٧٦١)

﴿ مُنبُوحٌ قُدُّوس ، رَبُّ الْمَلائِكَةِ والرُّوحِ .

(صحیح مسلم : ٤٨٧)

(عَلَى اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ، ولَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجُهِي اللَّهُ سَجَدَ وَجُهِي اللَّذي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخالِقين (صحيح مسلم: ٧٧١) ، ويقال أيضًا في سجود التلاوة .

أذكار الصلاة الصلاة

( ) سُبْحانَ ذِي الجَبُروتِ والمَلَكُوتِ ، وَالكِبْرِياء والعظمة . ( ) سُبْحانَ ذِي الجَبُروتِ والمَلكُوتِ ، سنن أبي داود : ( ) ( )

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرضَاكَ مِنْ سَخطِكَ ، وبِمُعافاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكُ ، وبِمُعافاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكُ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا أُخصِي ثَناءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَنْتَ كَمَا أَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ (صحيح مسلم :٤٨٦).

﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وأُوّلَهُ وآخِرَهُ، وَعَلانِيَتَهُ وَسِرَّه (صحيح مسلم : ٤٨٣) .

﴿ اللَّهُمَّ الْجَعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَعَنْ يَسَادِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَاجْعَلْنِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَاجْعَلْنِي نُورًا، أَوْ قَالَ: اجْعَلْ لِي نَورًا (صحيح مسلم: ٧٦٣).

﴿ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ . (صحيح، سنن النسائي ١١٣١)

إِنَّ سُبْحانَ رَبِيَ الأَعْلَى وبِحَمْدِهِ .

(رواه البيهقي ، وصححه الألباني في صفة الصلاة : ١٤٦/١) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَخْرُتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَغْلَنْتُ (صحيح ، سنن النساني : ١١٢٤) .

٢) سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وَخَيَالِي، وَآَمَنَ بِكَ فُؤَادِي،

أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيٌّ ، هَذِي يَدِي وَمَا جَنَيْتُ عَلَىٰ نَفْسِى .

(رواه الحاكم ، وصححه الألباني في صفة صلاة النبي : ١٤٦/١)

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ؛ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (صحيح البخاري : ٧٩٩) .

وأكثر من الدعاء في سجودك ، فأنت حينها أقرب ما تكون من ربك ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّاتِهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّاتُهُ قَالَ : « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ بِيَاجِدٌ ؛ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ» (صحيح مسلم : ٤٨٢) ، وقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَيْكُ : « أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ؛ فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبِّ ، وَأَمَّا السُّجُودُ؛ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؛ فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». (صحيح مسلم: ٤٧٥)

فإذا رق قلبُك وظهر ذُلُّك ، فليصدق رجاؤك في رحمة الله عَرْضُكُ ؛ فإن رحمته تتسارع إلى أهل الذل والضعف ، فارفع رأسك مكبرًا سائلًا حاجتك : أذكار الصلاة

## الدعاء بين السجدتين

ثم اجلس معتدلاً مستشعرًا منة الله عليك أن قربك ربك وسمع منك في سجودك ، فاستكمل اعتذارك عن قصورك وتقصيرك في مدحه عَرَصَالُ والثناء عليه بما هو أهله فقل :

كُنَّ رَبِّ اغْفِرْ لي ، رَبِّ اغْفِرْ لي (صحيح، سنن أبي داود: ٨٧٤).

رَبّ اغْفِرْ لي، وارْحَمْنِي، واجْبُرْنِي، وَارْفَعْنِي، وَارْفَعْنِي، وَارْفَعْنِي، وَارْفَعْنِي، وَارْفُعْنِي، وَاهْدِني (صحيح، سنن ابن ماجه: ۸۹۸).

فإن هذه تتضمن جلب خير الدنيا والآخرة ، ودفع شر الدنيا والآخرة ، السر ، والهداية والآخرة ، فالرحمة تحصل الخير ، والمغفرة تقي الشر ، والهداية توصل إلى هذا وهذا ، والرزق إعطاء ما به قوام البدن من الطعام والشراب ، وما به قوام الروح والقلب من العلم والإيمان .

وجعل جلوس الفصل محلاً لهذا الدعاء لما تقدمه من رحمة الله، والثناء عليه والخضوع له ، فكان هذا وسيلة للداعي ومقدمة بين يدي حاجته ، فشرع له أن يتمثل في الخدمة، فيقعد فعل العبد الذليل جائيًا على ركبتيه، كهيئة المقلي نفسه بين يدي سيده راغبًا راهبًا معتذرًا إليه، مستعديًا إليه على نفسه الأمارة بالسوء .

## التشه*ئد*

فإذا جلست للتشهد فاجلس له متأدبًا، واضعًا يدك اليمنى على فخذك اليمنى ومحلقًا أصابعك ومشيرًا بالسبابة إلى التوحيد، وتحركها وتدعو بها قائلًا:

﴿ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلام عَلَيْنا وعلى عِبادِ اللَّهِ اللَّهِ السَّلام عَلَيْنا وعلى عِبادِ اللَّهِ السَّلام عَلَيْنا وعلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحين، أشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًاعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ضَائِهُ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِي النَّيْ فَلْنَا : السَّلامُ عَلَى فُلانِ وَفُلانٍ ، فَالْتَقَتَ السَّلامُ عَلَى فُلانِ وَفُلانٍ ، فَالْتَقَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلامُ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُهَا النَّيِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ؛ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ؛ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدِ لِلَّهِ صَالِح فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِنَّهُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

(صحيح البخاري : ٧٩٧)

سبحاتك يا سنا!!

أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض !! يالها من حاجة قد قضاها الله لنا ، فإننا نشتهي ونحب أن نُسَلِّم على كل عبد صالح . . وها هي تلك الأمنية قد هيئت لك . . فإياك أن تنسى هذا الذكر .

# الصلاة على النبي الله التشهد:

ثم خصَّ النبي ﷺ سيد عباد الله الصالحين بالصلاة والسلام فقل :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ في العالمينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ في العالمينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ في العالمينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . عَلَى إِبْرَاهِيمَ في العالمينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . والله لو لم يكن في الصلاة على النبي مَنْ شَوى أن الله يصلي عليك بها عشرًا ، ويصل سلامك إلى النبي مَنْ في كن في يصلي عليك بها عشرًا ، ويصل سلامك إلى النبي مَنْ فَيَ الكفى .

# الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم

لا تظنن - أيها الحبيب الكريم - أنك إذا تشهدت فقد انقضت الصلاة ، فكما أن الصلاة تفتتح قبل الفاتحة بأدعية الاستفتاح للاستئذان بالدخول ، فكذلك تختتم بعدة أدعية وأذكار وكأنها استئذان بالخروج ، وهي أروع ما يخرج من قلب أحس بالقرب واستشعر الحب ، ويعز عليه أن يفارق مقام حبيبه ؛ فتدبر هذه الأذكار وقلها بقلب .

أولا : عليك أن تستعيذ بالله من هذه الأربع ، وأي أربع هي!! لو أعاذك الله منها فأنت في أمان :

للَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ عَذَابِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الدَّجَالِ القَبْرِ، وَمِنْ شَرُّ فِتْنَة المَسِيحِ الدَّجَالِ القَبْرِ، وَمِنْ شَرُّ فِتْنَة المَسِيحِ الدَّجَالِ (صحيح مسلم: ٥٨٨)

والدعاء في هذا الموطن مستجاب ، هيا . . سل الكريم من فضله ، ولكن لا تتعجل ، لابد من الثناء على الله عَرَيَكُ والصلاة على رسوله عَلَيْنَ :

سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُ النَّهِ فَقَالَ رَسُولُ يُمَجُدُ اللَّهَ يَرَوَكُ ، وَلَمْ يُصَلُّ عَلَى النَّبِيِ النَّيِ النَّيِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَلْمُ الللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُولُولُولُ

أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ » (صحيح، سنن أبي داود: ١٤٨١).

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فَلْقَهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النّبِي عَنْ أَنْسُ بْنِ مَالِكِ فَلْقَهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النّبِي عَنْ أَنْ الْحَمْدَ لا إِلَهَ إِلا جَالِسًا فِي دُعَائِهِ : اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لا إِلَهَ إِلا ثُمَّ قَالَ فِي دُعَائِهِ : اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْمَنَانُ ، يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ، يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِخْرَامِ يَا خَلُ الْجَلالِ وَالإِخْرَامِ يَا خَلُ الْجَلالِ وَالإِخْرَامِ يَا خَلُ الْجَلالِ وَالإِخْرَامِ يَا خَلُ الْجَلالِ وَالإِخْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُومُ إِنِّي أَسْأَلُكَ ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْكُ : "أَتَدْرُونَ بِمَا دَعَ اللّهَ إِنْ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : "وَالّذِي وَمَا اللّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الّذِي إِذَا دُعِي بِهِ أَجَابَ فَلْمُ مِي بِيَدِهِ لَقَدْ دَعَا اللّهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ الّذِي إِذَا دُعِي بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى " (صحيح ، مسند الإمام أحمد : ٣/ ٢٤٥) . وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى " (صحيح ، مسند الإمام أحمد : ٣/ ٢٤٥) .

سبحان الملك !! ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟! هيا إلى دعاء المغفرة :

ذَخُلَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلِ قَدْ قَضَى صَلاتَهُ ، وَهُوَ يَتَشَهَّدُ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ ، الأَحَدُ الصَّمَدُ ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوّا اللَّهُ ، الأَحَدُ الصَّمَدُ ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوّا اللَّهُ ، الأَحَدُ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : قَلْ غُفِرَ لَهُ ثَلاثًا » (صحيح ، سنن أبي داود : ٩٨٥) .

﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَشْرَدْتُ وَمَا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَمَا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَمَا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (صحيح مسلم : ٧٧١) .

﴿ اللَّهُمَّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَارْحَمْنِي، إنَّكَ اللَّهُ وَارْحَمْنِي، إنَّكَ اللَّهُ وَارْحَمْنِي، إنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمِ (صحيح البخاري: ٧٩٩) .

وإليك بعض الأدعية المطلقة التي وردت عن النبي المنطقة التقولها في هذا الموضع، فهو موطن شريف مستجاب الدعوة:

﴿ اللَّهُمّ إِنِي أَسَالُكَ العَفُوَ والعَافِية ، اللَّهُمّ إِنِي أَسَالُكَ الهَدى وَالتَقَى وَالعَفَافَ وَالغنى (صحيح مسلم:٢٧٢١) .

﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثُمِ وَالْمَغْرَمِ .

(صحيح البخاري : ۷۹۸)

وَ اللَّهُمْ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلَمْتَ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ، أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَشِ وَالشَّهَادَةِ ، وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالسَّهَادَةِ ، وَكَلِمَةَ النَّظُرِ إِلَى وَجْهِكَ ، وَالرَّضَا ، وَالْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى ، وَلَذَّةَ النَّظُرِ إِلَى وَجْهِكَ ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ ، وَمِنْ فِتْنَةٍ وَالشَّوْقَ إِلَى اللهُمَّ زَيِّنًا بِزِينَةِ الإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِينَ .

(صحيح، مسند الإمام أحمد: ٢٦٤/٤)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ الْخَيْرِ كُلِّهِ ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّرِّ كُلِّهِ ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيتُكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيتُكَ ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ وَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا .

(صحیح ، سنن ابن ماجه : ٣٨٤٦)

قال النبي عَلَيْقُ لرجل: «كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلاةِ؟» قال : أَتَشَهَّد وأَقُولَ : اللَّهُمَّ إني أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، أَمَا إني لا أحسنُ دَنْدَنَتَكَ وَلا دَنْدَنَةَ معاذ، فقال النبي عَلَيْنَ : «حَوْلَهَا نُدَنْدِنْ» (صحيح، سنن أبي داود: ٧٩٢).

# والآه .. وقد انتهيت من صلاتك ، فهل تشعر بِثَهَرَاتِهَا ؟

كان يحيى بن وثاب كَغْلَلْلهُ إذا رأيته قد وقف للصلاة تقول: هذا وقف للحساب ، فيقول : أي رب ، أذنبت كذا فعفوت عني فلا أعود . فعفوت عني فلا أعود .

# أذكار بعد الصلاة

أما وقد انقضت صلاتك فإنه لم تنقضِ بَعْدُ حياتك ، والعبد مادام فيه عين تطرف فلا يستغني عن ذكر ربه أبدًا ، وإني والله أعتقد أن الذكر بعد الصلاة من أهم مواطن الذكر النافلة بعد فرائض ؛ فإن أهميته تكمن في الحفاظ على حرارة الصلاة أطول فترة ممكنة ، وأيضا شكر الله على نعمة الصلاة ليزيدك ، فاحفظ أذكار ما بعد الصلاة فإن فيها أيضًا من الأجر العظيم الموعود به ما لا يفرّط فيه عاقل .

قيل للنبي عَلَيْنَ : أيّ الدعاء أسمع ؟ قال : «جَوفُ اللَّيْلِ الآخِر وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ المَكْتوبات» (صحيح، سنن الترمذي: ٣٤٩٩)، أكثر . . والله أكثر:

الله ، أَسْتَغْفِرُ الله ، أَسْتَغْفِرُ الله ، أَسْتَغْفِرُ الله ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ ، تَبارَكْتَ يا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرامِ . أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ ، تَبارَكْتَ يا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرامِ . (صحيح مسلم : ٥٩١)

لَّ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ، لا إِلَّهَ إِلا إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ

الْحَسَنُ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ . (صحيح مسلم : ٩٤٥)

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ .

(صحيح البخاري : ۸۰۸)

﴿ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ فَغَيْبُهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأُ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلُّ صَلاّةٍ (صحيح، سنن أبي داود: ١٥٢٣)، والمعوذات: سورة الإخلاص، وسورة الفلق، وسورة الناس.

﴿ عَن مَعَاذَ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ الْحِنَّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ تَقُولُ : اللَّهُمَّ أُعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ فِي دُبُرِكَ وَشُكْرِكَ وَسُكْرِكَ وَسُكُونَ وَسُكْرِكَ وَسُكْرِكَ وَسُكْرِكَ وَسُكْرِكَ وَسُكْرِكَ وَسُكْرِكَ وَسُكْرِكَ وَسُكْرِكَ وَسُكُونَ وَكُونَ وَسُكُونَ وَسُكُونَ وَسُكُونَ وَسُكُونَ وَسُكُونَ وَسُكُونَ وَسُكُونَ وَكُونَ وَسُكُونَ وَسُلْكُونَا وَسُكُونَ وَسُكُونَ وَسُكُونُ وَسُكُونُ وَسُكُونُ وَسُكُونُ وَسُكُونَ وَسُكُونَ وَسُكُونَ وَسُكُونَ وَسُلْ وَسُلَوا وَسُلْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَالِكُونَ وَسُلَعَ وَسُلْ وَاللَّهُ فَلْكُونُ وَلَوْنَ وَسُكُونَ وَسُلَعُ وَسُلَعُ وَسُلَعُ وَسُلَوا وَسُلَوا وَسُلَعُونُ وَسُلَوا وَسُلَعَ وَسُلَعَ وَسُلَعُ وَاللَّهُ فَالْعُونُ وَسُلْ عَلَالَ وَسُلْعَالَ وَسُلَعَلَالِ وَسُلْعِ

فهذه وصية رسول الله عَلَيْ لَمن يحبه، فهل أنت عامل بها؟ ﴿ اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكُفْرِ وَالفَقْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ . (حسن ، سنن أبي داود : ٥٠٩٠)

﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ ، وَحُبُّ الْمُسَاكِينِ ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِي النَّاسِ فِثْنَةً ؛ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونِ (صحيح ، سنن الترمذي: ٣٢٣٣) .

#### الأنس بدكتر الله

﴿ كُ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ .

(صحیح مسلم : ۷۰۹)

﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدًّ إِلَى أَنْ أُرَدًّ إِلَى أَزْذَلِ الْعُمُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (صحيح البخاري : ٢٦٦٧) .

فَال رسول الله عَنْ الله عَنْ قَرَأَ آَيَةَ الكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلُ صَلَاةٍ؛ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِهِ الجَنَّةَ إِلا المَوْتُ».

(رواه الطبراني ، وصححه الألباني في صحيح الجامع : ٦٤٦٤) ﴿ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً ، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً ، وأَرْبِعًا وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرةً .

﴿ اللَّهُ أَو : تسبح اللَّهَ في دُبُرِ كُلُّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتَقُولُ وَتَحمدُ اللَّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتَقُولُ تَحمدُ اللَّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتَقُولُ تَمامَ الْمئة : لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَشْرًا، وَتَحمد عَشْرًا، وَتَحمد عَشْرًا، وَتَحمد عَشْرًا، وَتُحمد عَشْرًا،

لَّهُ أُو : ثَلاثًا وَثَلاثِينَ تَسْبِيحَةً ، وَثَلاثًا وَثَلاثِينَ تَحْمِيدَةً، وثلاثًا وَثَلاثِينَ تَخْبِيرةً .

# وإليك أعظم بشرى في تلك الأذكار:

#### 🗘 البشرى الأولى : وعد بالجنة :

### 🗘 البشرى الثانية : مغفرة الخطايا :

عن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كُلُّ صَلاةٍ فَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وقالَ تَمامَ المئة : لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ غُفِرَتْ خَطاياهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ » (صحيح مسلم : ٥٩٧) .

#### 🎾 البشرى الثالثة : معقبات تحفظك :

قال رسول الله ﷺ : «مُعَقَّباتُ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مُكْتُوبَةٍ : ثَلاثًا وَثَلاثِينَ تَسْبِيحَةً ، وَثَلاثًا وَثَلاثِينَ تَسْبِيحَةً ، وَثَلاثًا وَثَلاثِينَ تَخْمِيدَةً ، وأَرْبِعًا وَثَلاثِينَ تَخْبِيرةً » (صحيح مسلم : ٥٩٦).

#### ﴿ البشرى الرابعة: تسبيحك حج وعمرة وجهاد وصدقات:

عن أبي هريرة ضِ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلا وَالنَّعِيمُ الْمُقِيمِ ، 
ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنْ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ ، 
يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ 
أَمْوَالِ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ ، فقال : 
(ألا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَنْ صَنع مِثْلَ 
بَعْدَكُمْ ، وَلَا يَكُونُ أَحَدُ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنع مِثْلَ 
مَا صَنعَتُمْ؟ » قالوا : بلى يارسول الله، قال: (تُسَبِّحُونَ ، وَتَكبَرُونَ خَلْفَ كُلْ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثلاثينَ » .

(صحيح البخاري : ٨٠٧ ، الدثور : جمع دَثْر وهو المال الكثير)

## وهنا الحديث يحتاج إلى وقفة معمة .. تأمل معي :

ماذا كان هَمُّ الفقراء؟ هل كان همُّهم المال وأتوا يشتكون الفقر والعوز والحاجة؟

أبدًا . . إنهم لما فهموا أن المال لطلب الآخرة وقصرت أيديهم عن طلبه وامتلاكه غبطوا الأغنياء على ما هم فيه ،

وطلبوا المشاركة ، والله كريم لا يحرم أحدًا فضله ، فأعطاهم ما ينالون به هذه المنزلة من غير مال ولا نفقة . . سبحان الكريم المنان !!

#### وتقول بعد صلاة الوتر :

يَ اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وأَعُوذُ بِمُعافاتِكَ مِنْ سَخَطِكَ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَناءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِك (صحيح، سنن أبي داود: ١٤٢٧)، وهذا يكون في آخر الوتر، قبل التسليم أو بعده).

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ هَ اللهِ : إِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمِ وَلا كَصَلاتِكُمْ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ أَوْتَرَ ثُمَّ قَالَ : «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ، أَوْتِرُوا ؛ فَإِنَّ اللَّهَ وِثْرٌ يُحِبُّ الْوِثْرَ» .

(صحيح ، سنن الترمذي : ٤٥٣)

ما أرق قلبك -حبيبي في الله- إن تقربت إلى الله ﷺ ما أرق قلبك بعده . .

#### وتزيد على تلك الأذكار بعدصلاة المغرب وصلاة الصبح:

الْحَمْدُ، يُخْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ على كُلِّ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُخْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مرَّاتِ: لَا يَلْهُ وَاللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُخْيِي ويُمِيتُ ، وَهُوَ عَلَى لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُخْيِي ويُمِيتُ ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ على أثرِ المَغْرِبِ بَعَثَ اللَّهُ يَخْصَلُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ على أثرِ المَغْرِبِ بَعَثَ اللَّهُ يَخْصَلُ لَهُ مَسْلَحَةً يَتَكَفَّلُونَهِ مِنَ الشَّيْطانِ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا مَشْرَ حَسَناتٍ مُوبِقاتٍ ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيْئاتٍ مُوبِقاتٍ ، وَكَانَتُ لَهُ بِعِلْ عَشْرَ حَسَناتٍ مُوبِقاتٍ ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيْئاتٍ مُوبِقاتٍ ، وَكَانَتْ لَهُ بِعِذْلِ عَشْرِ رِقَابِ مُؤْمِناتٍ »(حسن، سنن الترمذي: ٣٥٣٤).

الله عن أبي ذر ضَ أن رسول الله عَلَيْ قال : «مَنْ قالَ فِي دُبُرِ صَلاةِ الصَّبْحِ وَهُوَ ثَانِ رِجْلَيهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ : لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، يُخبي وَيُمِيتُ، وَهُوَ على كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ عَشْرَ مرَّاتٍ ، كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَناتٍ ، ومُجِي عَنْهُ عَشْرُ سَيّناتٍ ، ورُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجاتٍ ، وكانَ يَوْمَهُ ذلكَ فِي عَنْهُ عَشْرُ سَيّناتٍ ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجاتٍ ، وكانَ يَوْمَهُ ذلكَ فِي جَرْزِ مِنْ كُلّ مَكْرُوهِ ، وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، ولَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبِ أَنْ يَدْرِكَهُ فِي ذلكَ المَيْومِ إِلَّا الشَّرْكَ بِاللّهِ » (حسن، سنن الترمذي: ٣٤٣٧).

#### لخطة .. قف ، وتأمل :

فقط بقول : لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ

الحَمْدُ ، يُحْيي وَيُمِيتُ وَهُوَ على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مرَّاتٍ وأنت جالس في مكانك الذي صليت فيه جلسة التشهد ولم تتحرك :

\* تُكْتَبُ لَكَ عَشْرُ حَسَناتٍ .
 \* وتُمْحَى عَنْكَ عَشْرُ سَيئاتٍ .

\* وَتُزْفِعُ لَكَ عَشْرُ دَرَجاتٍ .
 \* وَحُرِسْتَ مِنَ الشَّيْطانِ .

﴿ وَكُنْتَ يَوْمَكَ فِي حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهِ .

\* ولَمْ يَنْبَعْ لِذَنْبِ أَنْ يُدْرِكَكَ في ذلكَ اليَوْمِ.

سيحان الملك جل جلاله .. أكرم ها أهله السائلون !! والله إن الله ذو فضل عظيم ، كريم ودود ، لو عرفته لأحببته !!

﴿ اللَّهُمَّ إِنِي أَسَالُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وعَمَلا مُتَقَبِّلا ، وَرِزْقًا طَيِّبًا، بَعْد السلام من صلاة الفجر(صحيح،سنن ابن ماجه: ٩٢٥) .

الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ اللَّهُمُّ أَجِزنِي مِنْ النَّارِ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ الْخَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنَهُ أَسَرً إِلَيْهِ فَقَالَ : الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ الْخَهُمُ الْجِرْنِي مِنْ النَّارِ الْفَصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ: اللَّهُمُّ أَجِرْنِي مِنْ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثُمَّ مِتَّ فِي لَيْلَتِكَ ؛ كُتِبَ لَكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثُمَّ مِتَّ فِي لَيْلَتِكَ ؛ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا » (صحيح ، سنن أبي داود : ٥٠٧٩) . يَوْمِكَ ؛ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا » (صحيح ، سنن أبي داود : ٥٠٧٩) .

### أذكار العيدين محمد العيدين

يستحبّ التكبير ليلتي العيدين ، ويُستحبّ في عيد الفطر من غروب الشمس إلى أن يُحرم الإمام بصلاة العيد، ويُستحبّ ذلك خلف الصلوات ، وتُكثر منه عند ازدحام الناس، وتكبّر ماشيًا وجالسًا ومضطجعًا، وفي طريقك، وفي المسجد وعلى فراشك.

وأما عيدُ الأضحى فتُكَبِّر فيه من بعد صلاة الصبح من يوم عَرَفة إلى أن تصليَ العصر من آخر أيام التشريق وَتكبِّر خلفَ صلاة العَصْرِ ثم تقطع .

بعض صيغ التكبير:

﴿ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ .

﴿ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا .

﴿ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ ، واللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

﴿ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ ، واللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ولِلَّهِ الحَمْدُ .

﴿ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ولِلَّهِ الحَمْدُ، الله أكبر وأجل ، الله أكبر على ما هدانا .

لَكُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، الله أكبر وأجل، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الحَمْدُ.

.. کبر .. کبر ..

التكبير حمد لله على ما هداك ، وشكر له على ما أعطاك: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

اغتسلت، ولبست ثيابك الجديدة ، وخرجت ماشيًا إلى مصلى العيد، مع إخوتك في الله وأهلك تكبرون الله في الطريق، ثم خرج الإمام ليصلي بكم، فهل تعرف كيف تصلي صلاة العيد؟

ك تكبر تكبيرة الإحرام .

تكبر سبع تكبيرات في الركعة الأولى قبل القراءة .

 تكبر خمس تكبيرات في الركعة الثانية قبل القراءة وبعد تكبيرة رفعك من السجود .

﴿ تَقُولُ بِينَ كُلُّ تَكْبِيرِتِينَ مِنْ هَذُهُ التَّكْبِيرَاتُ :

﴿ سبحان الله، والحمد لله، ولا إِله إِلَّا اللَّه، واللَّه أكبر.

لَمْ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، بِيَدِهِ الخَيْرُ، وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ .

ولم ترد أذكار معينة تقال بين التكبيرات ، إلا أن المقصود أن تحمد الله عَرَبِيُّ وتثني عليه ، وتصلي على نبيه على وتدعو بما تشاء .

# أدعية الاستسقاء

صلاة الاستسقاء تشرع إذا تأخر نزول المطر وأجدبت الأرض، ويُستحب الجمع في الدعاء بين الجهر والإسرار ورفع الأيدي فيه رفعًا بليغًا، وليكن من دعائك:

﴿ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مالِكِ يَوْمِ الدَّيْنِ ، لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلهَ أَنْتَ، أَنْتَ الغَنِيُّ وَنَحْنُ الفُقَراءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنا الغَيْثَ، وَاجْعَلْ ما أَنْزَلْتَ لَنا قُوَّةً وَبَلاغًا إلى حِينِ(صحيح،سنن أبي داود:١١٧٣).

وَاسْتِنْخَارِ المَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنْ وَاسْتِنْخَارِ المَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ » (صحيح، سنن أبي داود: ١١٧٣)، قال الشافعي كَغْلَلْهُ : وليكن من دعائهم : اللَّهُمَّ أَمَرْتَنا بِدُعائِكَ، وَقَدْ دَعَوْناكَ كما أَمَرْتَنا ؛ فأجِبْنا كما وَعَدْتَنا، وَوَعَدْتَنا ، وَالْحَانِينَ فِي سُفْيانا وَسَعَةِ رِزْقِنا . اللَّهُمَّ امْنُنْ عَلَيْنا بِمَغْفِرَةِ مَا قارَفْنا، وإجابَتِكَ في سُفْيانا وَسَعَةِ رِزْقِنا .

﴿ اللَّهُمَّ اسْقِ عِبادَكَ وَبَهَائِمَكَ ، وَانْشُوْ رَحْمَتَكَ ، وَانْشُوْ رَحْمَتَكَ ، وَأَخْيِ بَلَدَكَ المَيِّتَ (حَسِن ، سنن أبي داود : ١١٧٦) .

﴿ اللَّهُمَّ اسْقِنا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيًّا سَرِيعًا، نافعًا غَيْرَ ضَارً، عاجِلًا غَيْرَ ضَارً، عاجِلًا غَيْرَ آجِلِ (صحيح،سنن أبي داود:١١٦٩).

اللَّهُمَّ اسْقِنا غَيْثًا مُغِيثًا هَنِيثًا مَرِيثًا غَدَقًا مُجَلًلًا سَحًا عامًّا طَبَقًا دَائِمًا ، اللَّهُمَّ على الظُّرَابِ وَمَنابِتِ الشَّجَرِ وَبُطُونِ الْأُودِيَةِ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا، فأرسلِ السَّماءَ عَلَيْنا مِدْرَارًا ، اللَّهُمَّ اسْقِنا الغَيْثَ وَلا تَجْعَلْنا مِنَ القَانِطِينَ ، اللَّهُمَّ انْبِتْ لَنا الزَّرْعَ ، وَأُدِرً لَنا الضَّرْعَ ، وَاسْقِنا مِنْ بَرَكاتِ السَّماءِ ، وَأَنبِتْ لَنا مِنْ بَرَكاتِ السَّماءِ ، وَانْبِتْ لَنا مِنْ بَرَكاتِ الأَرْضِ ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَا الجَهْدَ وَالجُوعَ وَالْعُرْيَ ، واكْشِفْ عَنَا مِنَ البَلاءِ ما لا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ .

(رواه الحاكم ، وصححه الألباني في إرواء الغليل : ٢/ ١٤٥)

ر اللَّهُمَّ أَغِثْنَا ، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا .

(صحيح البخاري : ٩٦٨)

﴿ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظُّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ (نفس التخريج السابق) .

#### **E**

# أُذكار الصباح والمساء

لما كان الذكر حياة قلوب المؤمنين وقوت أرواحهم وأنس حياتهم ؛ كان لابد لهم من خلوة خاصة للذكر ، تكون كل فترة ثابتة خاصة بمثابة وجبة دسمة تكون عونًا لهم على ما هم فيه من متاعب الدنيا وهمومها ، فكانت أذكار طرفي النهار .

وأذكار الصباح والمساء لها أهمية خاصة بالنسبة للمؤمنين المخلصين ؛ فإن الوارد عن رسول الله عليه فيها شاف كاف. . جامع واف. . رائق صاف. .

فإن أردت صلاحًا وفلاحًا ونجاحًا؛ فاجعل لنفسك هذا الوقت الخاص في خلوة رائقة وحدك بعيدًا عن المشاغل، وأصلح قلبك لترديد هذه الأذكار؛ فإنك إن تفرغت لها ملأت قلبك، وإذا أدمنتها فإنك لن تستغني عنها، وسأحاول جاهدًا ترتيبها لك ترتيبًا له أهمية؛ فاحرص عليها ولا تترك منها شيئًا.

وقد آثرت أن أترك نص الحديث أحيانًا تستخلص منه أنت الذكر ، ويدفعك ذكر الأجر للاحتساب ؛ لتحصيل الأجر ، فإن بعض الناس يمسك الكتاب ويسرد الأذكار مجرد سرد باللسان، فاقرأ الحديث، واحتسب الأجر، واستخلص الذكر، واستحضر القلب تحظ بالعز .

والأصلُ في هذا الباب من القرآن العزيز قولُ الله يَمْوَيَّكُ : ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبَهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلْيَلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿ [طه: ١٣٠]، وقوله يَمْوَيُكُ : ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْمَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴾ [خافر: ٥٠] .

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ صَلَّاتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْأَنَ الْقَهُ اللَّهِ عَلَىٰ الْقَهُ الْفَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ أَقْمُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَرَى الْأَبْعَةَ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمُعِيلَ، وَلأَنْ أَقْعُدَمَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ أَقْعُدَمَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ أَحَبُ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً » (حسن ، سنن الترمذي : ٣٦٦٧) .

واعلم - أيها الحبيب المحب - أن هذا البابَ واسعٌ جدًا ليس في الكتاب بابٌ أوسعَ منه سنذكرُ إن شاء الله عَرَبُكُ فيه جملًا من مختصراته فمن وُفّق للعمل بكلّها فهي نعمة وفضل من الله عَرَبُكُ عليه وطوبئ له .

إذا أصبحت قل : اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنا وَبِكَ أَمْسَيْنا، وَبِكَ أَمْسَيْنا، وَبِكَ نَحْيا وَبِكَ نَحْيا وَبِكَ نَحْيا وَبِكَ نَحْيا وَبِكَ نَحْيا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النَّشُورُ. بِكَ أَمْسَيْنا وبِكَ أَصْبَحْنا وَبِكَ نَحْيا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النَّشُورُ. بِكَ أَمْسَيْنا وبِكَ أَصْبَحْنا وَبِكَ نَحْيا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النَّشُورُ. ورحيح، سنن أبي داود:٥٠٦٨)

أو: اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنا وبِكَ أَصْبَحْنا، وَبِكَ نَحْيا وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَى لَكُوتُ، وَإِلَىٰكَ المَصِيرُ (صحيح ، الأدب المفرد : ١١٩٩) .

(٢) أَصْبَحْنَا على فِطْرَةِ الإِسْلام، وكَلِمَةِ الإِخْلاص، وَدِيْنِ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَمِلَّةٍ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ غَلَيْتَكَلِّلا خَنِيفًا مُسْلِمًا ، ومَا أَنا مِنَ المُشْرِكِينَ (صحيح،مسند الإمام أحمد:٣٠٦/٣).

اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ ﴿ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (عشر مرات) ، قال رسول الله عَنْكُ : « مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ : لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ كانَ لَهُ عِذْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ غَلَالِيَتُنْلِلاِّ ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتِ ، وَحُطُّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئاتٍ ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجاتٍ ، وكانَ فِي حِرْزِ مِنَ الشَّيْطانِ حتى يُمْسِيَ، وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى؛ كَانَ له مِثْلُ ذلكَ حتَّى يُصْبِحَ». (صحیح، سنن أبي داود : ٥٠٧٧)

> بعد كل هذه الوعود بالله عليك .. أليس من يتركها قد خسر خيما كثيما؟!

ثم أتريد أن يرضى عنك ربك ، ويعطيك حتى يرضيك؟ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَجِينَ يُمْسِي ثَلاثَ مَرَّاتِ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلام دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًا؛ إِلا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

(صحيح ، مسند الإمام أحمد : ٢٧ ٣٣٧)

لن يرضى عنك فقط ، بل سيرضيك ، إن رضيت به وبنبيه وبنبيه وبدينه حق الرضا ، وتكرار ذلك وملازمته يدفع القلب لاعتقاده، ويحمل النفس على الرضا به .

﴿ إِذَا أُصِبِحِتَ قُلَ : اللَّهُمَّ إِنِي أَسَأَلُكَ عِلْمَا نَافَعًا ، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا .

وسط مكائد البشر . . ومصائد الشيطان . . تحتاج أن تستغيث بالرحمن ، هيا فقل :

ثم نصيحة قبل أن تموت ، فإنك إذا مت عليها فأنت من المجنة :

َ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ : «سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى

عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لِكَ بِذَنْبِي ؛ فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لا أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي ؛ فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ ، قَالَ : وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنَا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ ؛ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنَ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ؛ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنْ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ؛ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » (صحيح البخاري : ٩٦٤٥) .

وهذا الدعاء حقيقٌ بأن يكون سيِّدًا ؛ فإنه يشمل :

- 🗘 ثناؤك على الله يَمْرَكُكُ بأنه ربك وخالقك .
  - 🙀 تجديد العهد بينك وبين ربك.
- ﴿ اعترافك بنعم الله عليك ، واعترافك بذنوبك .
  - ﴿ وَسُوالُكُ الْمُغْفَرَةُ مِنَ اللَّهُ غَرْضَكُ .

فإذا قلت هذا الذكر العظيم ، استحضر هذه المعاني في قلبك حتى تقوله وأنت موقن به ، فتموت ؛ فتدخل الجنة .

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، رَبَّ كُلُّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ أَن لا إلهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ نَفْسِي ، وَشَرُ الشَّيْطانِ وَشِرْكِهِ .

(صحيح ، سنن أبي داود : ٥٠٦٧)

سل الله خير يومك ، وخير ليلتك ، وخير ما بعدهما : 

( ) إذا أمسيت قل : أمْسَيْنا وأمْسَى المُلْكُ لِلَّهِ والحَمْدُ لِلَّهِ ، لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ على كُلَّ شَيْءٍ قَديرٌ ، رَبّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، وَشَرّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، وَشَرّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، وَشَرّ مَا وَحَيْرَ مَا بَعْدَها ، وأعُوذ بِكَ مِنْ شَرّ ما في هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، وَشَرّ مَا بَعْدَها، رَبّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الكَسَل وَالهَرَم وَسُوءِ الكِبَرِ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ ، وَعَذَابِ فِي القَبْرِ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ قَلَ ذَلْكَ أَيْضًا: أَصْبَحْنا وأَصْبَحَ المُلُكُ لِلَّهِ (صحيح مسلم: ٢٧٢٣) . ذلكَ أَيْضًا: أُصْبَحْنا وأَصْبَحَ المُلُكُ لِلَّهِ (صحيح مسلم: ٢٧٢٣) . هل أديت شكر نعم الله عليك ؟

﴿ فَنَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ عَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : اللّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَو بِأَحد من خلقك فَمِنْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَكَ الصَّمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ؛ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالً مِثْلَ ذَلَكَ حِينَ يُمْسِي؛ فَقَد أَدًى شُكْرَ لَيلَتِهِ» .

(صحيح ، سنن أبي داود : ٥٠٧٣)

والله لو أن لسانك لم يكف عن الحمد ليل نهار لما أديت شكر نعم الله عليك ، ومن كرم الله عليك أن دلّك على ما تشكره وتحمده به ، وبهذا الذكر صباحًا تكون قد أديت شكر يومك ، ومساء تكون قد أديت شكر ليلتك ، ثم كأنك تشكر الله نيابة عن نفسك، وعن كل خلقه الذين يقصرون في شكر نعمته عَرَبُكُ ، فتشكره على تعمه عليك وعليهم .

أخى الحبيب . . سل الله العافية . .

وحين يُصبح: «اللَّهُمَّ إني أَسَالُكَ العافِيَةَ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ ، وحين يُصبح اللَّهُمَّ إني أسألُكَ العافِيَةَ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ إني أسألُكَ العافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ ، وأهلِي ومَالِي ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي ، وآمِنْ رَوْعاتِي ، اللَّهُمَّ احْفَظٰنِي مِنْ بَين يَدَيَّ ومِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وأعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي » (صحيح،سنن أبي داود: ٥٠٧٤).

كل صباح ومساء إن خفت سلب العافية ؛ فجدًد دعواتك هذه ، وكل صباح ومساء تسأل الله أن يحفظك فأنت لا تأمن ما بين يديك ولا ما خلفك ولا حتى الأرض التي تحتك أن تُخسَف بك، ولا تشعر بالأمان إلا بفضل الله وعافيته.

لا تخف يا مؤمن ؛ فأنت في أمان مادام الله يحفظك ويدفع عنك ، وقد علمك النبي كيف تستجلب حفظ الله ﷺ وأمانه:

قَالَ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَبْدِ يَقُولُ في صَبَاحِ

 كُلّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلّ لَيْلَةٍ : باسْمِ اللّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءً

 فِي الأَرْضِ وَلا في السَّماءِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيم ثَلاثَ مَرَّاتٍ ؛ لَمْ

 يَضُرُه شَيْءً ، وفي رواية : «لَم تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاءٍ » .

(صحیح ، سنن أبي داود : ٥٠٨٨)

اذكر ربك ؛ يكفك كل ما تخاف وتحذر ، ويحمك مما يضرك ، ويمنع عنك الأذى والبلاء ؛ إنه كريم قريب ، وإن كنت مازلت تخاف فاسمع إذًا :

الله ، ما الله ، ما الله على الله ، ما الله ، ما الله ، ما الله ، ما الله ، من عقرب لدغتني البارحة ؟ قال : «أما لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلِماتِ اللّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرّ ما خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ » وقال : «مَنْ قال : أَعُوذُ بِكَلِماتِ اللّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرّ ما خَلَقَ فَلاثًا لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءً » (صحيح مسلم : ٢٠٨١) .

ومن أعظم الأذكار ذات الوزن الثقيل ما ورد في هذا الحديث الجليل الجميل:

وَ عَندُهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصَّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصَّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصَّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ : «مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ » قَالَت : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُ اللَّهِ : «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلماتٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْدُ البَوْم لَوْزَنَتُهُنَ : سُبحانَ اللَّهِ وبِحمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنَة لَوَرْنَتُهُنَ : سُبحانَ اللَّهِ وبِحمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنَة عَرْشِهِ ، وَمِدَادَ كَلِماتِهِ » (صحيح مسلم : ٢٧٢٦) .

أربع كلمات تعدل ذكر أربع سامحات !! وهازلت لا تذكر !! ها أقسى قلبك إن لم تفعل ! سل الله العافية في ثلاث ، وتعوذ به من ثلاث ، واستن بسنة نبيك عليه الله المعافية :

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ظلطه أنه قال لأبيه: يَا أَبَتِ إِنِي أَسْمَعُكَ بَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ: اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لا إِلَهَ إِلا اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ، تُعِيدُهَا ثَلاثًا حِينَ تُصْبِحُ ، وَثَلاثًا حِينَ تُصْبِعُ ، فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَدْعُو بِهِنَّ فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُتَّتِهِ (حسن ، سنن أبي داود : ٥٠٩٠).

#### الله . . يكفيك كُلَّ شيء !!

مَطَرِ وَظُلْمَةِ شَدِيدَةِ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةِ شَدِيدَةِ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ لِيُصَلِّي لَنَا فَأَدْرَكْنَاهُ، فَقَالَ : «قُلْ» فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ : «قُلْ» فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ : «قُلْ» فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ : «قُلْ» فَقُلْتُ : يَا ثُمُ قَالَ : «قُلْ » فَقُلْتُ : يَا رُسُولَ اللَّهِ ، مَا أَقُولُ؟ قَالَ : «قُلْ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَالْمُعَوذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاثَ مَرًاتٍ ؛ تَكْفِيكَ مِن وَالْمُعَوذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاثَ مَرًاتٍ ؛ تَكْفِيكَ مِن كُلُّ شَيْءٍ» (حسن، سنن أبي داود : ٥٠٨٢).

اقرأهما يكفك الله رزقك، يكفك سعيك، يكفك خوفك، يكفك وحشتك، يكفك مذاكرتك، يكفك كل ما صعب عليك ﷺ.

ماذا يهمك ؟ أتهمك الدنيا ؟ أتهمك الآخرة ؟ فاسمع إذًا : حين تتوكل على الله عَرَيَّ ، وتفوض إليه كل أمورك ، أمور الدنيا من رزق وسعي وجهد وبلاء وكد ، وأمور الآخرة من طلب وعبادة وسؤال وخوف ورجاء ؛ يحمل همك ويكفك كل شيء ، فكيف تضيع وكفيلك الملك؟

﴿ لَا اللَّهُمَّ إِنَّهَ أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَٰنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَل، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرَّجَالِ. دخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلِ مِنْ الْأَنْصَارِ يَقَالُ لَهُ أَبُو أُمَامَةً ، فَقَالَ : «يَا أَبَا أُمَامَةَ مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاةِ؟ " قَالَ : هُمُومٌ لَزَمَتْنِي وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ ، قَالَ : «**أَفَلا أُعَلِّمُكَ كَلامًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ** أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ ؟ " قَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَل ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ

الرِّجَالِ» قَالَ : فَفَعَلْتُ ذَلِكَ ؛ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّي وَقَضَى عَنِّى دَيْنِي (صحيح، سنن أبي داود : ١٥٥٥).

كم ستنقذ من النار ؟ ربعك . . أم نصفك . . أم كلك ؟!

عن أنس ضُحَّة أن رسول الله الله الله عن أنس ضُحَّة أن رسول الله المُحَمَّدَ وَأُشْهِدُكَ، وأُشْهِدُكَ، وأَشْهِدُكَ، وأَشْهِدُكَ، وأَشْهِدُكَ، وأَشْهِدُكَ، وأَنْ النّا إلله إلّا أنتَ وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ؛ أَغْتَقَ اللّه رُبُعَهُ مِنَ النّارِ ، فَمَن قَالَها ثَلاثًا؛ أَغْتَقَ اللّه مُرتَيْنِ؛ أَغْتَقَ اللّه نضفة مِنَ النّار ، ومَن قَالَها ثَلاثًا؛ أَغْتَقَ اللّه ثَلاثَة أَرْبَاعِهِ ، فإن قالَها أَرْبَعًا؛ أَغْتَقَه اللّه مِنَ النّارِ».

(صحیح، سنن أبي داود : ٥٠٦٩)

كأنك تصرخ بالشهادة تريد أن يسمعها كل من في الأرض والسماء ، الإنس والجن والملائكة، تفتخر أن ربك الله والملائكة ، تفتخر أن ربك الله وأن نبيك محمد الملكية ، فيجازيك الله على شهادتك بأن يعتقك من النار.

هل تريد أن تتصدق ؟ تريد أن تعتق رقبة في سبيل الله ؟ خذ تلك الهدية :

وَ اللَّهُ وَحْدَهُ لا اللَّهُ وَحْدَهُ لا اللَّهُ وَحْدَهُ لا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَيْءِ قَدِيرٌ شَيْءِ قَدِيرٌ شَيْءِ قَدِيرٌ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ ؛ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ » . عَشْرَ مَرَّاتٍ ؛ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ » . عَشْرَ مَرَّاتٍ ؛ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ » . (صحيح مسلم : ٢٦٩٣)

ليس عتق أي رقبة ، بل هي من ولد إسماعيل عَلَيْتُ لِللهِ ، ولا تغفل أبدًا عن ذكره . أخيّ . . اذكر الله ، ولا تغفل أبدًا عن ذكره .

لْدِيْكَ هِمَةً؟ تَدِيد أَنْ تَعْتَقَ أَنْثُرَ؟ تَدِيد حَسَنَاتَ أَنْثُر؟ هِلْمَ إِذَا:

عن أبي هريرة ضَّلَهُ أن رسول الله عَلَيْ قال: "مَنْ قَالَ لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ في يَوْمِ مَائَةً مَرَّةٍ ؛ كَانَتْ لَهُ عِذْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، وكُتِبَتْ لَهُ مَائة حَسَنَةٍ ، وكَانَتْ لَهُ حِزْزًا وكُتِبَتْ لَهُ مَائة سَيّئةٍ ، وكَانَتْ لَهُ حِزْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذلكَ حتَّى يُمْسيَ ، ولَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءً بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ » (صحيح البخاري : ٢١١٩) .

انتظر .. معلًا .. معلًا ، إلى أيه أنت ذاهب ؟! على ستدع هذا الذكريمر هكذا ؟! تدبر معي :

إِن قول لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ في اليَوْمِ مائَةَ مَرَّةٍ يستغرق من وقتك عشر دقائق ، عشر دقائق فقط تحصّل كل هذه الأجور :

- الله عِدْلَ عَشْرِ رِقابِ (أي بما يعادل ملايين الجنيهات).
- ﴿ وَكُتِبَتْ لَهُ مَائَةً حَسَنَةٍ (وأنت تحتاج إلى حسنة واحدة).
  - ﴿ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مَائَةُ سَيِّئَةٍ (وَمَا أَكْثُرُ سَيِّئَاتِكَ!!).

﴿ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلَكَ حَتَّى يُمْسِيَ (فلا يوسوس لك، ولا يصدك عن ذكر الله، فرصة. . تخلص منه) .

لَمْ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ (أَنت أحسن الناس).

ثم كالعادة ما أكثرها ذنوبك!! هل تريد التخلص منها ؟ تعال أدلك على السبيل :

النبيّ قال النبيّ الله وبِحَمْدِهِ في الله وبِحَمْدِهِ في الله وبِحَمْدِهِ في البَخْرِ» . البَخْرِ ، حُطَّتْ خَطَاياهُ وإنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَخْرِ » . البَخْر ، ٢٠٤٢)

#### سبحان الله وبحمده !! الله أكبر !!

كل خطاياك ؟؟!! كذبة هنا ، ونظرة هناك . . غيبة هنا ، وظلم هناك ، كل هذا يغفر بقولك سبحان الله وبحمده مائة مرة ، وهو لن يأخذ من وقتك أكثر من خمس دقائق ، خمس دقائق ثم مغفرة خطايا العمر، تمحى الخطايا ويطهرها التسبيح .

انتظر . . هناك فضل آخر لهذا الذكر :

قال رسول الله ﷺ : «مَنْ قالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُصْبِعُ القِيامَةِ يُمْسِي: سُبْحانَ اللَّهِ وبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ؛ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أُحَدٌ قالَ مثلَ ما قالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ » وفي رافض مسلم: ٢٦٩٢). رواية «سُبْحانَ اللَّهِ العَظيم وبِحَمْدِهِ» (صحيح مسلم: ٢٦٩٢).

## فعل تبير أن تكون من أحسن الناس يوم القيامة ؟

هلم ، شمر إلى الحسنات العظيمة بالأعمال القليلة ، قل: (٢٢) سبحان الله (مائة مرة) .

قال رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ : «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمِ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟» فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ : «يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ؛ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطَّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ»(صحيح مسلم:٢٦٩٨).

والله إنها لا تستغرق خمس دقائق ، بل قد لا تزيد عن ثلاثة دقائق ، أرأيت كم هو ثمين عمرك أيها المسلم الحبيب ؟! ثلاث دقائق فقط تساوي ألف حسنة، أو مغفرة ألف ذنب، اغتنم وقتك ولا تضيع فيه لحظة دون ذكر الله .

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ مِائَةَ مَرَّةٍ . ﴿ لِلَّهِ مِائَةَ مَرَّةٍ . ﴿ لِلَّهُ أَكْبَرُ مِائَةَ مَرَّةٍ .

أَلا أُعْطِيكَ؟! . . أَلا أَمْنَحُكَ؟! . . أَلا أَخْبُوكَ؟! . .

عَنْ النَّبِيِّ الْمُلَّاتُ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَكُولُكُ اصْطَفَى مِنْ الْكَلامِ أَرْبَعًا : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ؛ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا عِشْرُونَ حَسَنَةً ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ فَمِثْلُ ذَلِكَ ، وَحُطَّ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيْئَةً ، وَمَنْ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ فَمِثْلُ ذَلِكَ ،

وَمَنْ قَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ؛ كُتِبَ لَهُ بِهَا ثَلاثُونَ حَسَنَةً ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا ثَلاثُونَ سَيْئَةً» (صحيح ، مسند الإمام أحمد : ٣١٠/٢).

أتريد أن نحسبها بحسابات الدنيا ؟! أم بحسابات الكريم الذي يضاعف إلى سبعمائة ضعف وإلى أكثر من ذلك لمن يشاء؟! في الحالتين أنت رابح : إذا قلت : سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، كم تأخذ من وقتك ؟

### ليس أكثر من أربح ثوان !!

دفعت من وقتك الغالي الثمين لله أربع ثواني ، خذ أجرك: يكتب لك : عشرون حسنة x ت = ستين حسنة ستون حسنة + ثلاثون حسنة للحمد لله = تسعين حسنة . ويغفر لك : عشرون سيئة x ت + ٣٠ = تسعين سيئة . .

ما أحوجك إلى حسنة من هؤلاء!! وما أكثر ذنوبك! وكم أنت محتاجٌ إلى مغفرة واحد منها!! في أربع ثوان تحصل تسعين حسنة ومغفرة تسعين سيئة!! والله يضاعف لمن يشاء، وأنت غافل ساهٍ لاهٍ . . اذكر الله . .

الله الله عَلَيْ جِينَ ﴿ مَنْ صَلَىٰ عَلَيْ جِينَ مُضِرًا ، وَجِينَ يُومَ القِيَامَةِ » . فَضَرًا ، وَجِينَ يُمْسِي عَشْرًا ؛ أَذْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ » .

(حسن ، صحيح الجامع : ٦٣٥٧)

## أذكار النوم

النوم نعمة من نعم الله عَرَضًا ، امتن بها على البشر ، وهو أيضًا آية من آيات الله ، قال تُنْفِلْنَا : ﴿ وَمِنْ مَايَنِهِ مَنَامُكُم بِأَلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَ فِي ذَلِكَ لَاَيَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ﴾ [الروم: ٢٣] ، والمؤمن لا ينام غفلة ؛ وإنما ينام تعبدًا للتقوي على طاعة الله ، ولذلك كان لابد أن ينام ذاكرًا لله حذرًا من التخبيط في النوم ، قال ابن القيم كَظَّلْلُهُ في «طريق الهجرتين : (فيحمد الله على أن أحياه بعد نومه الذي هو أخو الموت ، وأعاده إلى حاله سويًّا سليمًا محفوظًا مما لا يعلمه ، ولا يخطر بباله من المؤذيات أو الأذى ، والتي هو غرض وهدف لسهامها كلها تقصده بالهلاك أو الأذى ، والتي من بعضها شياطين الإنس والجن ؛ فإنها تلتقي بروحه إذا نام فتقصد إهلاكه وأذاه .

فلولا أن الله عَرَضَا يدفع عنه لما سلم من هذا ، ويلقي الروح في تلك الغيبة من أنواع الأذى والمخاوف والمكاره والتفزيعات ومحاربة الأعداء والتشويش والتخبيط ؛ بسبب ملابستها لتلك الأرواح ما لا يعلمه إلا الله :

فمن الناس من يشعر إذا استيقظ من الوحشة والخوف والفزع والوجع الروحي الذي ربما غلب حتى سرى إلى البدن.

ومن الناس من تكون روحه أغلظ وأكثف وأقسى من أن تشعر بذلك فهي مثخنة بالجراح مزمنة بالأمراض ، ولكن لنومها لا تحس بذلك ، هذا وكم من مريد لإهلاك جسمه من الهوام وغيرها وقدحفظه منها، فهي في أحجارها محبوسة عنه، لو خليت وطبعها لأهلكته ، فمن ذا الذي كلأه وحرسه وقد غاب عنه حسه وعلمه وسمعه وبصره ؟! فلو جاءه البلاء من أي مكان جاء لم يشعر به ، ولهذا ذكر نَحَوَظُ عباده هذه النعمة وعدها عليهم من جملة نعمه فقال : ﴿ قُلُ مَن يَكُلُوكُمُ بِاللَّيْلِ وَعَدها عليهم من جملة نعمه فقال : ﴿ قُلُ مَن يَكُلُوكُمُ بِاللَّيْلِ وَعَدها عليهم من جملة نعمه فقال : ﴿ قُلُ مَن يَكُلُوكُمُ بِالنَّيْلِ وَعَدها عليهم من جملة نعمه فقال : ﴿ قُلُ مَن يَكُلُوكُمُ إِلَيْلِ وَعَدها عليهم من جملة نعمه فقال : ﴿ قُلُ مَن يَكُلُوكُمُ إِلَانِياء : وَالنَّهَادِ مِنَ الرَّمْنَيْنَ بَلْ هُمْ عَن فِصَدِ رَبِّهِ مَ مُعْرِضُون ﴾ [الأنبياء : وألنّهادِ مِن الرّمْ قَلْ الله مَن فِحَلُ خطورة النوم وأخطاره ، وكي يحفظك الله في نومك تحتاج لهذه الأذكار .

واعلم - أيها الأخ الكريم - أنك تحتاج أن تحفظ في نومك كما تحتاج أن تحفظ في يقظتك بل وأكثر؛ فاهتم بأذكار النوم، وتالله إنها لكثيرة وخطيرة ، تأملها وافقهها وقلها بيقين.

انتبه . . إياك والغفلة عن هذه الأذكار ، أو أن تقولها وأنت تتناءب؛ «فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدِ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ». (حسن ، سنن الترمذي : ٣٤٧٩)

70.7031

ثم إنه لابد قبل أن تنام أن تنوي نية صالحة حتى تؤجر على ساعات نومك، فالله عَرَضًا كريم، إذا نويت نية صالحة في أي عمل؛ فإن الله يأجرك عليه ، حتى وإن كان ذلك العمل هو نومك وراحتك ، الكريم عَرَضًا يريح بدنك ويسعدك ويعطيك أجرًا على ذلك .

سُئل معاذ بن جبل ضَّلَّتُهُ : كَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ ؟ قَالَ : أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنْ النَّوْمِ ، فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي فَأَخْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَخْتَسِبُ قَوْمَتِي .

(صحيح البخاري: ٤٠٨٦)

## دعني أخبرك أولاً بفضل النوم ذاكرًا طاهرًا:

قال رسول الله عَلَيْ : «مَا مِنْ مُسْلِم يَبِيتُ عَلَى ذِكْرِ طَاهِرَا فَيَتَعَارُ مِنْ اللَّهْ اللَّهُ خَيْرًا مِنْ اللَّهْ نَيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ فَيَتَعَارُ مِنْ اللَّهْ عَلَى وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» (صحيح ، مسند الإمام أحمد : ٢٤٤/٥).

#### الله أكبر!!

تتوضأ . . وتأخذ مضجعك للنوم . . وتذكر الله حتى تغلبك عيناك . . ثم تتقلب في نومك فتطلب من الله أي شيء من خير الدنيا والآخرة ؛ يعطيه لك!! أي شيء !! سل . .

### سبحان الملك الكيم!! .. سبحانه!!..

#### ثم دعني الآن أخبرك بفضل النوم على نية صالحة :

قال رسول الله ﷺ: « مَنْ أَنِّى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ مِنْ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ » (صحيح ، سنن النسائي : ١٧٨٧) .

تناح وتكتب من القائمين !! هذا بعض كرم أكرم الأكرمين..

وأنا في غاية السعادة بهذا الحديث، إن قمت سعدت بالوقوف بين يدي الله، وإن نمت سعدت أن أكون محلاً لصدقة ربي عليً ، اذكر ربك ، ثم اجتهد أن تبدأ باسم الله في كل أمورك ؛ لكي يعينك الله عليها فابدأ أذكار نومك بتسمية الله ؛ لتحصل البركة في النوم فيكفيك منه القليل ، هيا قل :

﴿ بَاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتَ (صحيح البخاري : ٦٩٥٩) .

كُلُّ باسْمِكَ رَبِي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَارْحَمْها، وَإِنْ أَرْسَلْتَها فاحْفَظْها بِما تَحْفَظُ بِهِ عِبادَكَ الصَّالِحينَ(صحيح البخاري : ٥٩٦١) .

ماذا يفعل فيك الشيطان إذا أخذت مضجعك للنوم؟ هذه من أخبار الغيب أخبرك بها الحريص عليك، حبيبك محمد المنطقة ؟ لتفهم وتعمل ، وتنجو بعد أن تحذر وتذكر .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلِيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «يَغْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدِ يَضْرِبُ

مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ ؛ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَهُ ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَهُ ؛ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيْبَ النَّفْسِ ، وَإِلا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسُلانَ » (صحيح البخاري : ١٠٩١) .

أتريد أن تعرف كيف تتخلص منه ، وكيف يحميك الله من شره حتى تستيقظ من نومك؟

(٣) إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أُوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ: ﴿ اللّهُ لَا إِللّهُ هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]؛ فإنه لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللّهِ حَافِظٌ وَلا يَقْرَبُكَ شَيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ (صحيح البخاري: ٢١٨٧) .

﴿ ثُمْ تَقُولُ : اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفِسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَتْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِم .

(صحيح سُنن أبي داود : ٥٠٦٧)

وَ اللّهِ عَلَيْهِ فَيَنْفُثُ فِيهِمَا ثُمَّ يَقْرَأُ ﴿ قُلْ هُوَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ أَحَـدُ ﴾ جَمَعَ يَذَيْهِ فَيَنْفُثُ فِيهِمَا ثُمَّ يَقْرَأُ ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ﴾ [الإخلاص]، وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلق]، وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ ﴾ [الناس]، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ وَسَاثِرَ جَسَلِهِ . النّاسِ الناس]، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ وَسَاثِرَ جَسَلِهِ . (صحيح ، مسند الإمام أحمد : ١٥٤/٦)

هل تريد أن يعينك الله ، ويبارك في قوتك ، ثم يدخلك الجنة ؟ فانتبه إلى هذا الحديث إذًا :

عَنْ عَلِى طَلَّهُ أَنَّ فَاطِمَةً لِتَعْلَيْهُ أَنَّ فَاطِمَةً لِتَعْلَيْهَا أَتَتُ النَّبِي اللَّهُ وَيَقَّ، تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنْ الرَّحَى ، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ لِيَعْلَيْهَا ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ ، قَالَ : فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا ، فَذَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ عَائِشَةُ ، قَالَ : فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرُدَ : "عَلَى مَكَانِكُمَا »، فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرُدَ قَدَمْنِهِ عَلَى مَكَانِكُمَا »، فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرُد قَدَمْ فَقَالَ : " أَلَا أَذْلُكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَوْ أَونِتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحًا ثَلاثِنَ ؟ فَهُو وَثَلاثِينَ ، وَاخْدَلَ ثَلاثِينَ ؟ فَهُو وَثَلاثِينَ ، وَاخْدَلَ ثَلاثِينَ ؟ فَهُو وَثَلاثِينَ ، وَاخْدَلَ مَنْ خَادِم » (صحيح البخاري : ٢٤٥٥) .

قال ابن تيمية كَغْلَلْلَهُ : وهذا حديث مجرب ؛ فإنه يعطي قوة جسمية حقيقية .

ثم إن الشيطان يخدعك حتى يحول بينك وبين الجنة؛ فاحذره وافقه هذا الحديث:

قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿خَصْلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدُ مُسْلِمٌ إِلَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ ، يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ عَشْرًا ، وَيَحْمَدُ عَشْرًا ، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةً بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ ، وَيُكَبِّرُ أذكار النوم ٧٤

أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ ، وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَيُحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَيُحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ »، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ؟ قَالَ : «يَأْتِي أَحَدَكُمْ يَعْنِي الشَّيْطَانَ فِي مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ قَلُولَهُ، وَيَأْتِيهِ فِي صَلاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا ».

(صحيح ، سنن أبي داود : ٥٠٦٥)

وأيضًا هاتان الآيتان إذا قرأتهما تكفيانك كل شيء : قيام الليل ، وهمزات الشياطين ، وكل شيء :

﴿ الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ﴿ الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرْأُ بِهِما في لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ ﴾ (صحيح البخاري : ٣٧٨٦).

اختلف العلماء في معنى كفتاه فقيل : من الآفات في ليلته وقيل : كفتاه من قيام ليلته ، ويجوز أن يُراد الأمران ، ولا حرج على فضل الله .

هل تخشى النار؟ وهل تخاف من البعث ويوم القيامة؟ إن كان الأمر كذلك؛ فالزم هذا الدعاء عن رسول الله عليه الله المنافقة :

إن رسول الله الله كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحتَ خدّه ثم يقول: «اللَّهُمَّ قِني عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبادَكَ» اليمنى تحتَ خدّه ثم يقول: «اللَّهُمَّ قِني عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبادَكَ» تُلاثَ مَرَّاتٍ (صحيح مسلم: ٧٠٩) .

استن بسنة نبيك عَلَيْكُ وضع يدك اليمني تحت خدك، ثم

سل الله ﷺ أن يرحمك من عذاب يوم القيامة ، وأن تكون من المرحومين ، سل الله الكريم العظيم الذي لا يرد سائلًا .

وما أكثر أدبك حين تثني على ربك قبل أن تسأله مسألتك!! فتعلم من حبيبك رسول الله الله عليه كان يقول:

وَرَبَّ العَرْشِ وَرَبَّ كُلُّ شَيْءٍ ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى ، مُنَزُّل العَظِيمِ ، رَبَّنا وَرَبَّ كُلُّ شَيْءٍ ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى ، مُنَزُّل التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالقُرآنِ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرْ كُلَّ ذِي شَرُّ أَنْتَ النَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالقُرآنِ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرْ كُلِّ ذِي شَرُّ أَنْتَ النَّوْرَاةِ بِنَاصِيتِهِ ، أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءً ، وأَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءً ، وأَنْتَ الظَّاهِرُ عَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءً ، وأَنْتَ الظَّهْرِ . البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءً ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ ، وأَغْنِنا مِنَ الفَقْرِ . البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءً ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ ، وأَغْنِنا مِنَ الفَقْرِ . (صحيح ، سنن أبي داود : ٥٠٥١)

هكذا الحذر من الموت، والحذر من النار، والحذر من القيامة قبل النوم، وأخذ الأمان من رب العباد، بأذكار مطولات، ودعوات مستجابات إن شاء الله.

#### هل أكلت؟ هل شرت؟ هل لك مكاد تبيت فيه؟

هل شكرت ربك على هذه النعم؟ قل قبل أن تنام :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنا وَسَقَانا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكُمْ مِثَنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ !! (صحيح مسلم : ٢٧١٥) .

أذكار النوم

إنه استشعار النعمة ، واستحضار الامتنان ، ورؤية الآلاء ، والثناء على الله بذلك كله ؛ لاستجلاب الرضا بالنظر إلى من هو دونك ، ألم تقل : فَكُمْ مِمَّنْ لا كافِيَ لَهُ وَلا مُؤْوِيَ ! أَمًّا أَنت فكفاك وآواك فقل :

(رواه الحاكم، وحسَّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب : ٦٠٩)

أبشر فقد حمدت الله بجميع محامد الخلق كلعمه!!

عليك أن تتذكر حال خلودك إلى النوم في سريرك النظيف المريح من يبيتون على الأرصفة في البرد بلا مأوى ؛ لتستشعر عظمة نعم الله عليك فتشكرها ، وتساعد أولئك المساكين ؛ شكرًا لنعمة الله عليك .

ثم إني أريد أن أسألك: هل تحب الملائكة، وتكره الشياطين؟ إن كان فقل:

﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبِي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبِي ، وَأَخْسِى ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبِي ، وَأَخْسِى اللَّهُمَّ النَّدِيّ الأَعْلَى . وَأَخْسِى النَّدِيّ الأَعْلَى . (صحيح ، سنن أبي داود : ٥٠٥٤)

النديّ : القوم المجتمعون في مجلس ومثله النادي وجمعه أندية ، والنديّ الأعلى : الملأ الأعلى من الملائكة .

سل الله قبل نومك أن يغفر لك ذنبك ، فإن مت لقيته نظيفًا طاهرًا من الذنوب ، وسله أن يبعد عنك شيطانك فلا يوسوس لك ولا يصدك عن طاعة الله ، وسله . . سله . . وسله . . وسله ؛ فإنه كريم ، اسأله كل ما يخطر ببالك ، ولا حرج على فضل الله .

أخي الحبيب . . لا تشرك بالله . . إن الشرك لظلم عظيم : 
(الكافرون] أنم نَمْ على خاتِمَتِها ؟ فإنَّها بَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرْكِ (صحيح ، سنن أبي داود : ٥٠٥٤).

#### براءة من الشرك !!

الشرك أحيانًا من دقته يكون أخفى من دبيب النمل ، فعليك بتلاوة هذه السورة الكريمة؛ ليحفظك الله من الشرك وشره، ظاهره وباطنه ، جليه وخفيّه.

وما أجمل أن تنام وآخر ما يتردد على لسانك كلام الله !! ﴿ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ظُيْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ وَقَالَ: ﴿ إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ ﴾ (حسن ، سنن الترمذي : ٢٩٢١) .

وَ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَّتُهَا قالت: كان النبيِّ اللَّهِ لَا يَنَامُ حَتَى يَقَرأُ بني إسرائيل والزمر .

(صحيح ، سنن الترمذي : ٣٤٠٥ ، بني إسرائيل هي سورة الإسراء) وعن جابر ضخيه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لا يَنَامُ حَتَّى يَقُرَأً: ﴿الْمَرَ ۚ لَ تَنْزِيلُ ﴾ [السجدة]، وَ﴿ تَبَرَكُ ٱلَّذِى بِيَدِهِ المُلُكُ ﴾ [الملك] (صحيح، سنن الترمذي: ٣٤٠٥).

# رعني أتوقف معك هنا لحظة ، سوبة الملك ..

عن عبد الله بن مسعود في قال : يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول : ليس لكم على ما قبلي سبيل ، كان يقرأ سورة الملك ، ثم يؤتى من قبل صدره أو قال : بطنه فيقول : ليس لكم على ما قبلي سبيل ، كان يقرأ في سورة الملك ، ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول : ليس لكم على ما قبلي سبيل ، كان يقرأ في سورة الملك ، ثم كان يقرأ في سورة الملك ، فهي المانعة تمنع عذاب القبر ، وهي في التوراة سورة الملك ، من قرأها في ليلة فقد أكثر . .

سورة الملك . . ثلاثون آية ، وهي سورة جميلة وسهلة الحفظ ، تقرؤها كل ليلة فتحميك من عذاب القبر !!

اللهم لك الحمد على كثير نعمك التي لا تعد ولا تحصى الله يتوفى الأنفس حين موتها . .

﴿ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وأَنْتَ تَتَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْياهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاخْفِرْ لَهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَمَتُها فَاغْفِرْ لَهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَالُكَ العافِيَةَ (صحيح مسلم: ٢٧١٢).

إن كنت تعاني من الأحلام السيئة ؛ فادع بهذا الدعاء : الله كُنْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَالُكَ رُؤْيا صَالِحَةً، صَادِقَة غَيْرَ كاذِبَةً، نافِعَةً غَيْرَ ضَارَّةٍ (صحيح،موقوفًا على عائشة تَعَلِّجُهَا) .

ترى . . كيف ستكون خاتمتك ؟

وَضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِكَ الأَيْمَنِ وَقُلِ : اللَّهُمَّ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِكَ الأَيْمَنِ وَقُلِ : اللَّهُمَّ اسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَالجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، وَالجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَيْكَ ، لا ملجاً وَلا مَنْجَى مِنْكَ إِلّا إِلَيْكَ ، إِلَيْكَ ، رَغْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَيْكَ ، لا ملجاً وَلا مَنْجَى مِنْكَ إِلّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتابِكَ اللّذي أَرْسَلْتَ ؛ فإنْ مِتَ آمَنْتُ بِكِتابِكَ اللّذي أَزْسَلْتَ ؛ فإنْ مِتَ مَنْ على الفِطْرَةِ، واجْعَلْهُنَّ آخِرَ ما تَقُولُ » (صحيح البخاري: ٢٤٤).

أذكار النوم

فإن مت . . مت على الفطرة ، أي على فطرة الإسلام ، ومن مات على الإسلام لا يدخل النار ، واجلعهن آخر ما تقول ، فإذا لقيت ربك لقيته ولسانك رطب بذكره ، والتوكل عليه وتفويض أمورك إليه وكان آخر أقوالك وأفعالك ؛ فهنيتًا لك ، نومًا هادئًا .

# التقلب في الفراش

اعلم أن المستيقظ بالليل على ضربين:

أحدهُما : من لا ينام بعدَه، وسأذكر لك أذكار الاستيقاظ الاحقًا بإذن الله.

والثاني: من يُريد النوم بعدَه ، فهذا يُستحبّ له أن يذكرَ الله عَرَيْلُ إلى أن يغلبه النوم ، فإذا استيقظت من نومك ليلاً. . ماذا تفعل ؟ وما هو أول شيء تتذكره ؟ ليتك تسارع لأن تقول:

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الوَاحِدُ القَهَّارُ ، رَبُّ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (صحيح ، ابن حبان : ٥٥٣٠) .

هذا هو الحب. تغلق عينيك وآخر شيء على لسانك ذكر حبيبك على لسانك ذكر حبيبك على لسانك ذكر مولاك عَلَى للله الله عَلَى اللهُ

وَآخِرُ شَيءٍ أَنتَ فِي كُلُّ هَجْعَةٍ ﴿ وَأَوَّلُ شَيءٍ أَنتَ عِنْدَ هُبُوبِي

الأنس بذكر الله =

واعلم أيها الحبيب النائم . . أن الصلاة خير من النوم . .

﴿ آَلُ عَن عبادة بن الصامت ﴿ عَن النبي اللَّهُ وَخَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ اللَّهِ وَخَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ على كُل شَيْءِ قَدِيرٌ ، والحَمْدُ لِلَّهِ ، وَالمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ على كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ ، والحَمْدُ لِلَّهِ ، وَالمُلْكُ وَلَهُ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلا حَوْلَ ولا قُوّةَ وَسُبْحانَ اللَّهِ ، وَلا جَوْلَ ولا قُوّةَ إلا باللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفَرْ لي أَوْ دَعا ؛ اسْتُجِيبَ لَهُ ، فإنْ يَوضَا ؛ قُبِلَتْ صَلاتُهُ ، (صحيح البخاري : ١١٠٣).

تذكر لتؤجر، وتدعو فيستجاب لك، وتصلي فتقبل صلاتك، أحمدك يا رب .

بماذا تحلم ؟ كثيرة هي الأحلام ، ولكن ولابد لها من أحكام ؛ فاعتن بهذا الحكم لتعمل :

قال النبي الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْهَا وَلَيْ الْحَدُكُمْ رُوْيِا يُحِبُّها ؛ فإنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا وَلَيْحَدَّفْ بِهَا » وفي مِنَ اللَّه عَرَبُ عَلَيْهَا وَلَيْحَدَّفْ بِهَا وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ اللَّهُ عَرَبُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَيْحَدُّ فِي فِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلْكَ مِمَّا يَكُرَهُ ؛ فإنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرَّها ، وَلا مِمَّا يَكْرَهُ ؛ فإنْهَا لا تَضُرُّهُ » (صحيح البخاري : ١٥٨٤) .

ماذا تفعل إذا رأيت رؤيا سيئة ضايقتك وأحزنتك ؟ إليك هدي النبي محمد المنتقق فتأسَّ به :

وَالْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْعًا يَكْرَهُهُ ؛ فَلْيَنْفِفُ وَالْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْعًا يَكْرَهُهُ ؛ فَلْيَنْفِفُ حِينَ يَسْتَيْقِظُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا ثلاثَ مِرَاتٍ ، وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا ثلاثَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ ، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيهِ » . مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ ، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيهِ » . (صحيح ، سنن ابن ماجه : ٢٩٠٩)

وصية الحبيب المصطفى في لله يا من تقتفي أثره وتستن بسنته ، عندما ترى ما تكره أن تفعل أربعة أشياء :

ب ابصق عن يسارك ، تحقيرًا للشيطان وطردًا له .

لَهُ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِن شَرِها؛ فإنها لا تَضَرَكُ إِن شَاءِ اللَّهِ يَخْرَضُ : ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾[آل عمران: ١٧٥] .

لَّ لَا تَخْبُرُ بِهَا أَحَدًا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ ، فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ ، وَلَا تَقُصَّهَا إِلاَ عَلَى وَادٌ أَوْ ذِي رَأْيِ " (صحيح ، سنن أبي داود : ٥٠٢٠ ، ولاَ تَقُصَّهَا إِلا عَلَى وَادٌ : يعني محب . أَوْ ذِي رَأْيِ : يعني فقيه عالم) .

فإنك إن أخبرت بها أحدًا جعلت لأفعال الشيطان قيمة ، فيتعاظم في نفسه وتقوى شوكته عليك .

🗘 تحول عن جنبك الذي كنت عليه .

أولا أخبرك بأفضل من ذلك كله ؟ قم فصل . .

﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْتَ هُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَّاةً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦-١٧]

هل تفزع في نومك ؟ لا تخف . . لا بأس عليك . . الذكر أمان لك من الفزع :

فقد ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنْ الْفَزَعِ كَلِمَاتٍ: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرٌ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ » (حسن ، سنن أبي داود : ٣٨٩٣) .

انظر . . إن الشيطان يأتيك من كل جانب ؛ ليكدر عليك عباداتك ، وحتى نومك!! فهل يعقل أن تطيعه بعد ذلك وتعصى ربك ؟!

وإياك إياك أن تنام دون أن تذكر الله ، ولو بذكر واحد من هذه الأذكار الكثيرة التي ذكرتها لك ، قال رسول الله عليه الله عَنْ : «مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُر اللَّهَ كَنْ فِيهِ ؛ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةً وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لا يَذْكُرُ اللَّهَ يَحَى فَيهِ ؛ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ يَحَى اللَّهَ يَحَى اللَّهَ عَرَي اللَّهَ عَرَي اللَّه عَرَي اللّه عَرَي اللّه عَرَي اللّه عَرَي اللّه عَرَيْ اللّه عَرَي اللّه عَرَي اللّه عَرَي اللّه عَرَي اللّه عَرَيْ اللّه عَرَي اللّه عَرَيْ اللّه عَرَي اللّه عَلَى اللّه عَرَيْ اللّه عَرَيْ اللّه عَرَيْ اللّه عَرَيْ اللّه عَرَي اللّه عَرَي اللّه عَرَيْ اللّه عَرَيْ اللّه عَرَيْ اللّه عَرَيْ اللّه عَرَيْ اللّه عَرَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَرْد عَلَيْ اللّه عَرْدَ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَرْدَ اللّه عَرْدَ اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه عَلْه اللّه الللّه اللّه اللّه

فلا تجعل نومك حسرة اذكر الله .. ونه هاتئا .. واستيقظ مأجورا

#### أذكار الاستيقاظ

# ثم الاستيقاظ نعمة .. وأي نعمة !!

إنها مهلة أخرى ونسأ في أجلك ، لعلك تتوب وتعمل ، كان الربيع بن خثيم رَحِّمَلَلْهُ لا ينام ، فلما كلموه في ذلك قال : أخشى البيات ، أخشى أن ينزل عذاب الله وأنا نائم .

وكان عطاء السلمي تَخْلَلْتُهُ يقوم من النوم فيتحسس وجهه وجسمه ويقول: أخشى أن أكون قد مسخت وأنا نائم .

إذا استيقظت في عافية ؛ فاذكر الله الذي عافاك ، وأثن عليه واشكره . . ثم ماذا تفعل حين تستيقظ من نومك ؟ تأكل؟ تشرب ؟ تخرج ؟ تتكلم في التليفون ؟ فيم تفكر ؟ وعلام تعزم ؟! تذكر هذا الحديث : «يَعْقِدُ الشَّيْطانُ على قافِيةِ رأسِ أَحَدِكُم إذا هُوَ نَامَ ثَلاتَ عُقَدِ يَضْرِبُ على كُلِّ عُقْدَةٍ مَكانَها : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَويلٌ فَارْقُدْ فإنِ اسْتَيقَظَ وَذَكَرَ الله يَوْرَدُكُ الْمُعَلِّ انْحَلَّت عُقْدَةً . . . . » (صحيح البخاري : ١٠٩١) .

اذكر الله يا مُعَقَّد ؛ ليحل الله عنك عقدك وعقد الشيطان على قافيتك . وقل إذا فتَّحت عينيك ، أول ما تفتحهما مباشرة سارع بقول :

الأنس بدكر الله

﴿ اللَّهُ اللَّهِ الذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورِ . (صحيح البخاري: ٢٩٥٩)

#### أماتنا ؟! كنف ذلك ؟!

ثم تزيد في الحمد ؛ لأن الله قد ألهمك ذكره :

﴿ الْحَمْدُ لله الذِي عَافَانِي في جَسَدِي ورَدَّ عَلَيًّ رُوحِي، وأَذِنَ لي بِذِكْرهِ (حسن ، سنن الترمذي : ٣٤٠١) .

ما أجملها من كلمة!! «وأَذِنَ لي بِذِكْرهِ» ؛ إن من رباه الإسلام يتأدب مع ربه ، فيعترف لله بفضله عليه أن أذن له أن يجرى اسم الله تبارك وتعالى وجل جلاله على لسانه .

بل إنه قبل أن يستيقظ من نومه ، لا يتعار ، ولا يتخلل نومه شيءٌ من الاستيقاظ إلا ويجري اسم مولاه وقرة عينه على لسانه ؛ حُبًّا لربه وخالقه ومولاه .

هُنْ تَعَارً مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ ﴿ مَنْ تَعَارً مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ حِينَ يَسْتَنِقِظُ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَخَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ثُمَّ ذَعَا : رَبِّ اغْفِرْ لِي غُفِرَ لَهُ ، أَوْ قَالَ : دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّا ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ " (صحيح البخاري : ١١٠٣).

وما أجمل أن تبدأ يومك بتلاوة كلام ربك فيمتلئ يومك بركة:

﴿ إِنَّ الْعُشْرِ آيَاتِ الْأَخْيَرَةُ مِنْ سُورَةً آلُ عَمْرَانُ .

عن ابن عباس رَضِيَّهُمَّا قال : بتُ عند خالتي ميمونة ، فتحدث رسول الله عَلَيْنُ ساعة ثم رقد ، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال : ﴿ إِنَ فِي خَلِقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ اللَّهِ وَالنَّهَارِ لَآينَتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿ [ال عمران : ١٩٠] وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ اللَّهِ وَالنَّهَارِ لَآينَتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [ال عمران : ١٩٠]

#### تحفة ً

إذا هجمت جنود النوم على العيون صاح حاسه الذكر بالمتعبديه : الصلاة خير منه النوم .. وهنت رقيب المعاتبة : كذب منه ادعى محبتي حتى إذا جَنْهُ الليل نام عني .. فتهب ريح الأسحاد ..

فيجد يعقوب الشوق ريح يوسف البشرى ..

## أذكار السفر

أخي الحبيب . . ابن الإسلام . .

الآن دعني أذكر لك بعض الأذكار التي تقولها عند سفرك، حتى يحفظك الله ويعافيك ويبارك لك في سفرتك هذه .

# أنت المسافر

أتخاف على أهلك ومالك إذا سافرت ؟ قل لهم :

فالله خير حافظًا ، لا تنس أن تستودع كل ما تخاف عليه عنده ﷺ .

وقبل أن تسافر ، اذهب إلى شيخك وسله الوصية ؛ فإنك لن تعدم منه وصية خير أبدًا، أو دعوة بظهر الغيب :

ك عن أبي هريرة ضُطُّهُهُ أن رجلًا قال: يا رسولَ اللَّه ، إني

أُريد أَنْ أَسَافَرَ فَأُوصِنِي قَالَ: «عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ بَجُوْرَا وَالتَّكْبِيرِ على كُلِّ شَرَفِ»، فلما ولَّى الرجلُ قال: «اللَّهُمَّ اطْوِلَهُ البَعِيدَ، وهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ» (حسن، مسند الإمام أحمد: ٢/ ٣٣١).

هاأنت قد وقفت أمام السيارة أو الطائرة أو الباخرة ،عندما تضع رجلك فيها قل:

بِسْمِ الله .

ثم إذا استويت فيها (جلست) قل :

﴿ اللَّهِ مُقْرِنِينَ اللَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَنذَا وَمَا كُنَّا لَهُمْ مُقْرِنِينَ اللَّهِ وَاللَّهِ مُقْرِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ [الزخرف: ١٣٤٣] (صحيح مسلم : ١٣٤٢) .

ومقرنين أي : مطيقين ، فتحمد الله أن سخر لك هذه السيارة ، أو أي وسيلة أخرى للسفر ؛ لكي تساعدك على سفرك ، الذي ما كنت تطيقه ولا تقدر عليه بغيرها ، فسبحان الله ، والحمد لله ، والله أكبر .

الحَمْدُ لِلَّهِ ، الحَمْدُ لِلَّهِ ، الحَمْدُ لِلَّهِ ، الحَمْدُ لِلَّهِ .

اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ .

﴿ لَا أَنْتَ . اللَّهُ لا يَغْفِرُ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لا يَغْفِرُ اللَّهُ لا يَغْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لا يَغْفِرُ اللَّهُ ا

#### واسمع لهذا الحديث :

﴿ عَن عَلَيَّ بِن رَبِيعَةً ضَيُّ اللَّهُ قَالَ : شَهَدَتُ عَلَيَّ بِن أَبِي طالب رَفِي الرَّكاب الله عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ الرَّكابِ قال: بِاسْمِ اللَّهِ ، فلما استوى على ظهرها قال : الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي سَخَّرَ لَنا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ ، ثم قال : الحَمْدُ لِلَّهِ ثلاث مرات ، ثم قال : اللَّهُ أَكْبَرُ ثلاث مرات، ثم قال : سُبْحانَك إني ظَلَمْتُ نَفْسِي؛ فاغْفِرْ لي إنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، ثم ضَحِكَ ، فقيل : يا أمير المؤمنين ، من أيّ شيء ضحكت؟ قال : رأيتُ النبيّ ﷺ فعل مثلَ ما فعلتُ ثم ضَحِكَ فقلتُ : يا رسولَ الله ، من أيّ شيء ضحكت ؟ قال : ﴿ إِنَّ رَبُّكَ عَجْرُكُ لِلَّهِ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ : اغْفِرْ لَى ذُنُوبِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي ﴾ (صحيح ، سنن أبي داود : ٢٦٠٢). ربك عَرَجُكُ يعجب !! ما أكرمه وما أكثر وده !!.. سبحانه جل

ربك عَرَجُكُ يعجب !! ما أكرمه وما أكثر وده !!.. سبحانه جل جلاله ..

سل الكريم يَجْرَبُكُ أن يوفقك في سفرك ويعينك عليه وقل: ﴿ إِنَّ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسَالُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنْ العَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوُن عَلَيْنا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالخَلِيقَةُ في الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إني اللَّهُمَّ إني

أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وكَآبَةِ المَنْظَرِ ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ في المَالِ والأَهْلِ (صحيح مسلم: ١٣٤٢) .

### الَّاهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفِرِ:

إذا كان الله صاحبك في سفرك فمم تخاف أو تحذر ؟! إذا كان الله صاحبك فماذا فاتك من الحفظ والحماية ؟ إذا كان الله معك فمن عليك، ومن ذا الذي يستطيع ضرك؟!

## وَالْحَلِيَفُهُ فِي الْأَهْلِ :

ولماذا أيضًا تقلق على أهلك ومالك الذين خلَّفتهم وراءك، أنت استودعتهم في حفظ الله قبل أن تسافر ، إنك لو تركت أقرب الناس إليك خليفة في أهلك يرعاهم ويحفظهم فلن يكون أبدًا في حفظه لهم كرعاية الله وحفظه ؛ فتوكل على الله، الله كفيلك ، فلا تقلق ولا تخف .

سل الله التثبيت ؛ فهو مقلب القلوب :

﴿ اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَغَثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَابَةِ المُنْقَلَبِ ، وَمِنْ دَعْوَةِ المَظْلُومِ ، وَمِنْ المُنْقَلَبِ ، وَمِنْ دَعْوَةِ المَظْلُومِ ، وَمِنْ سُوءِ المَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالمَالِ (صحيح، سنن الترمذي : ٣٤٣٩) .

والوَعْثاء: هي الشدّة، والكآبة: هو تغيُّر النفس من حزن ونحوه، والمنقلب : المرجع ، والكور : اللف والجمع ، والحور : الفك والنكث والفشل . تأمل بديع الكلم. أعوذ بك من الحور بعد الكور: يقال: هو الاستعاذة من الرجوع من الإيمان إلى الكفر، ومن الطاعة إلى المعصية، فهو إنما يعني الرجوع من شيء من الخير إلى شيء من الشرّ، والرجوع من الزيادة إلى النقص، فكأنك تسأل الله أن يثبتك على دينه في هذا السفر، وتستعيذ به من أي نقص في الطاعة أو في الإيمان، كمن لف عمامته وأحكم جمعها، ويخاف أن تتفكك بعد أن تعب في لفها، أنت لففت قلبك بالإيمان وأحكمت جمعه فيه، وتستعيذ بالله من أن يتفكك ويذهب عنك أو حتى ينقص بعد أن تعبت في تخليصه وتصفيته وتنقيته وجمعه، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك.

ثم هل تشتهي شيئًا ؟ تريد أن تدعو فيستجاب لك ؟ ادع في سفرك يستجب لك :

قال رسول الله على : «قُلاثُ دَعَوَاتِ مُسْتَجاباتُ لا شَكَّ فِيهِنَ : دَعْوَةُ المَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ المُسافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ على وَلَدِهِ الدَّالِةِ على وَلَدِهِ الدَّالِةِ على وَلَدِهِ الدَّالِةِ على وَلَدِهِ الدَّالِةِ على الترمذي: ١٩٠٥).

هل تخاف من الأماكن المرتفعة ؟ وهل تخاف من الأماكن المظلمة ؟ ابن الإسلام لا يخاف ، بل يذكر الله ؛ فتكون طمأنينة القلب وراحة النفس وقرة العين ، إذا صعدت كوبري أو أي مكان مرتفع في سفرك كبر :

أذكار السفر (١٦٥

﴿ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ . . . . . .

وإذا نزلت نفقًا أو من مكان مرتفع إلى الأرض سبِّح :

﴿ لَهُ مُنْبَحَانَ اللهِ ، سُبْحَانَ اللهِ ، سُبْحَانَ اللهِ . . . . . .

عن جابر ﴿ فَا اللَّهُ عَالَ : كَنَا إِذَا صَعِدْنَا كَبُّرْنَا وإذَا نزلنا سبَّحنا.

(صحيح البخاري: ٢٨٣١)

ولكن لا ترفع صوتك بالتكبير والتسبيح عاليًا :

عن أبي موسى الأشعري فَلْهُ قال : كنّا مع النبيّ اللَّهُ ، فكنّا إذا أشرفنا على واد هلّلنا وكبّرنا وارتفعت أصواتُنا فقال النبيُ فَلَيْكُ : «يا أَيُهَا النّاسُ ، ارْبَعُوا على أَنفُسِكُمْ ؛ فإنّكُمْ لا تَذعُونَ أَصَمَّ وَلا غائبًا إنّهُ مَعَكُمْ ، إنّه سَمِيعٌ قَرِيبٌ » .

(صحيح البخاري : ۲۸۳۰)

إذا كنت تسافر ليلاً، وأتى عليك السحر، وهو أجل وأعظم وقت في الليل قل:

اللَّهُ مَاحِبْنَا فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ . اللَّهُ عَلَيْنَا ، اللَّهُ مَ النَّارِ .

(صحیح مسلم : ۲۷۱۸)

كأنك تريد أن تشق هدوء الليل بعبارات شكرك فتسمع كل الخلق اعترافك بحمد الله، وتسأل الله أن يصاحبك، فيحفظك ويرعاك ويتفضل عليك بمزيد جوده وكرمه، وتستعيذ به من النار.

إنا لله وإنا إليه راجعون، هل تعطلت السيارة؟ هل تباطأت في سيرها؟ فقط قل:

﴿ إِنْ إِنَّهُ الله .

لا تلعن الدابة ، ولا تلعن اليوم الذي سافرت فيه ، فقط استعن بالله ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ طَلَّيْهُ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ غِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ طَلَّيْهُ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجِرَتْ فَلَعَتْهَا ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ : «خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا ؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ» ، قَالَ عِمْرَانُ : فَكَأَنِي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ (صحيح مسلم : ٢٥٩٥).

هل وصلت ؟ أم هذه مدينة تمر عليها في الطريق ؟ قل : وَ اللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرّ مَا غُوذُ بِاللَّٰهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرّ مَا فِيكِ ، وَشَرّ مَا يَدبُّ عَلَيْكِ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَسَدٍ وأَسْوَدَ ، وَمِنَ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ ، وَمِنْ ساكِنِ البَلَدِ ، وَمِنْ وَالدِ وَمَا وَلَدَ (حسن، سنن أبي داود : ٢٦٠٣). اللَّهُمَّ رَبَّ السَمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَالأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَالأَرْضِينِ السَّياحِ السَّياعِ وَمَا أَضْلَلْنَ ، وَرَبَّ الرَّياحِ وَمَا أَضْلَلْنَ ، وَرَبَّ الرَّياحِ وَمَا ذَرَيْنَ ، أَسَالُكَ خَيْرَ هَذِهِ القَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِها ، وَخَيْرَ مَا فِيها، وَشَرَ مَا فِيها. وَشَرَ أَهْلَها ، وَشَرَ مَا فِيها.

(حسن ، ابن حبان : ۲۰۷۹)

سل الله خير هذا البلد ، وسله أن يعيذك من شرها ، ومن شر ما فيها ، فلا يؤذيك أهلها ، ولا يصيبك فيها بلاء ، وتقضي كل أمورك بإذن الله .

ثم تستقر في هذا البلد ما شاء الله، ولكن لا تنس أن تقول حال وصولك:

إذا قررت العودة قل:

(۱۸) تقول ما ذكرت لك عند رؤيتك لبلد أو قرية . (19) اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ .

﴿ إِلَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١).

(٢) آيِبُونَ، تائبُونَ، عابدُونَ، سَاجِدُونَ، لرَبُنَا حامِدُونَ.

آيبون : الحمد لله أن أعادك إلى بلدك سالمًا غانمًا .

تاثبون: من كل تقصير أو زلةٍ وقعت منك في السفر وغيره.

عابدون: لم يؤثر فيك السفر ولا في طاعاتك ولا إيمانك، بل تشكر نعمة الله على حفظه وتيسيره بأن تزيد في العبادات.

(٢٧) صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَخْزَابَ وَحْدَهُ (إذا كنت راجعًا من الحج أو العمرة) ·

(۳،۲،۱ : أجزاء من حديث في صحيح البخاري : ١٧٠٣)

إذا دخلت على أهلك ، فلا تبدأ بذكر ما حدث لك في سفرك، بل اذكر الله الذي وفقك وأعانك وردك إلى أهلك سالمًا:

🎹 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

٢٤﴾ تَوْبًا تَوْبًا ، لِرَبُّنا أَوْبًا ، لا يُغادِرُ حَوْبًا .

(حسن ، مسند الإمام احمد : ١/٢٥٥)

# أنت المقيم

إذا كان أحدٌ من أهلك مسافرًا . . خذ بيده وصافحه ، ولا تنزع يدك من يده حتى يدعها هو ، كذلك كان نبيك في يفعل، فتأسَّ به ، وقل للمسافر:

﴿ اللَّهُ دِينَكَ وأَمانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ . (صحيح، سنن أبي داود : ٢٦٠٠)

ثم ماذا تعد للمسافر ليأخذه معه من الزاد ؟ قل له :

ا ﴿ ﴾ زَوِّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ ، وَيَسَّرَ لَكَ الخَيْرَ حَيْثُما كُنْتَ (صحيح ، سنن الترمذي : ٣٤٤٤) .

ألا تعلم أن خير الزاد التقوى ؟؟ قال عَرَّمَا الله وَتَكُرُّوَدُواً فَإِلَى خَيْرَ الزَّادِ اللَّقُوكَا ﴾ [البقرة: ١٩٧] ، وهذه الدعوة الجميلة تدخل السرور على قلب المسافر وتشرح صدره ، إذ سألت الله له التقوى والمغفرة ، وسألت له الخير ؛ فسوف يجده حيثما

إذا عاد غائبك من سفره ؛ فاحمد الله وقل :

ذهب إن شاء الله ، وهذا غاية ما يشتهيه المسافر .

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَلَّمَكَ أَوِ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَمَعَ الشَّمْلَ بِكَ أَو نحو ذلك قال الله ﷺ : ﴿ لَإِن شَكَرْتُمُ الشَّمْلَ بِكَ أَو نحو ذلك قال الله ﷺ كَرْتُمُ السِراهيم: ٧] .

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَصَرَكَ وَأَعَزُّكَ وَأَكْرَمَكَ .

(أخرجه أبو يعلي ، وصححه ابن السني في عمل اليوم والليلة : ٥٣٧) إذا كان عائدًا من الحج ، سل الله له القبول ثم قل :

﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الحَاجِّ .

(رواه الحاكم ، وحسنه الحافظ)

#### تحفة

فتش على القلب الضائع قبل الشروع في الذكر .. فحضور القلب أول هنزل هن هنازل السير إلى الله ، فإذا نزلته انتقلت إلى بادية المعنى ، فإذا رحلت عنها أنخت بباب المناجاة ، فإذا دخلت كان أول إكرام ضيف اليقظة فتح عين القلب ، فإن له تفعل فأتت هكائك له ترحل ..

وكيف يطمح في دخول مكة منه لم يرحل إلى البادية بعد !!!

#### أذكار الأذان

الأَذَان : إِعْلام بِالصَّلاةِ الَّتِي هِيَ أَغْضَل الأَعْمَال بِأَلْفَاظِ هِيَ الْأَخْصَلِ الأَعْمَال بِأَلْفَاظِ هِيَ مِنْ أَفْضَلِ الذَّكْرِ لا يُزَادُ فِيهَا وَلا يُنْقَصُ مِنْهَا ، فهل تريد أن تصبح مؤذنًا ؟! ألا تعرف فضل الأذان ؟ دعني أخبرك به أولاً:

ولو علم الناس م في الأذان والصف الأول من الخير والثواب؛ ولو علم الناس م في الأذان والصف الأول من الخير والثواب؛ لازدحموا عليه وتنافسوا ، واضطروا لإجراء قرعة بينهم ؛ لينظروا من منهم الذي يؤذن ، قال رسولُ الله الله الله أن : «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما فِي النِّدَاءِ وَالصَّفَ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهمُوا عَلَيْهِ ؛ لاسْتَهَمُوا » (صحيح البخاري : ٥٩٠) .

والندامة ، ويوم الخزي والندامة ، ويوم الخزي والندامة ، ويوم الخزي والفضائح ، يوم تبلى السرائر ، ولكن هناك أناسًا لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتطول أعناقهم شرفًا ، هم المؤذنون قال رسول الله والمُؤذّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أعناقًا يَوْمَ القِيامَةِ » (صحيح مسلم : ٣٨٧) .

۱۷۲) الأنسى بذكر الله

المناع المنان يوم القيامة إلى شهداء وشفعاء ، فالحقوق كثيرة والمظالم مطلوب ردها ، والأعمال لا تسلم من الشوائب ، والمؤذن له شهود يشهدون له، قال رسول الله المناه الله المؤذن بعن ولا شيء ، إلا الله المؤلفة المؤل

لَّهُ الأمان أن تستحق الجنة ، وياله من أمان !! أن يوجب الله لك الجنة ، والمؤذنون وجبت لهم الجنة بخلاف جزائهم الذي هو رفع درجاتهم ، والله يضاعف لمن يشاء ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ تَعَالَيْهُمَا أَنَّ النبي عَشْرَةً قَالَ : «مَنْ أَذْنَ ثِنْتَنِي عَشْرَةً سَنَةً ؛ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلُّ يَوْمٍ سِتُونَ حَسَنَةً ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلُّ يَوْمٍ سِتُونَ حَسَنَةً ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلُّ يَوْمٍ سِتُونَ حَسَنَةً ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلُّ يَوْمٍ سِتُونَ حَسَنَةً » (صحيح ، سنن ابن ماجه : ٧٢٨) .

بعد أن عرفت هذه الفضائل العظيمة ، والمنن الجسيمة ، لعلك تتشوف لتحصيلها ، لا تحقد ولا تحسد المؤذنين ، هل تريد أن تكون مثلهم ؟ قَالَ رجلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ أَنْ الْمُؤَذِّنِينَ فَسُلْ تُعْطَف اللَّهِ مَنْ ابي داود : ٢٧٥) .

ولكن لماذا لا تكون مؤذنًا وتنال هذه الفضائل المضمونة ؟ دعني أُعِدُّكَ لكي تصبح مؤذنًا، إليك صفة الأذان :

(١) اللَّهُ أكبر اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر اللَّه أكبر (١٠)

ثُم تقول سرًا بحيث تُسمع نفسَك ومَن بقربك : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (٢).

عَلَى الصَّلاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ ، حَيًّ عَلَى الصَّلاةِ ، حَيَّ عَلَى الضَّلاةِ ، حَيًّ عَلَى الْفَلاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ (٤٠) . الْفَلاحِ ، حَيًّ عَلَى الْفَلاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ (٤٠) .

وَ فَإِنْ كَانَ أَذَانَ صَلَاةِ الصَّبْحِ قُلْتَ : الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ، الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ، بعد فراغك من: حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ. وإليك صفة الإقامة :

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ قَدْ قَامَتْ الصَّلاةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ (٥٠) . الصَّلاةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ (٥٠) .

(۲،۱)، ٥،٤،٣، ٢،١٥ : حديث صفة الأذان صحيح ، سنن أبي داود : ٤٩٩)

أما إذا لم تؤذن وكنت جالسًا في المسجد تنتظر الصلاة وتسمع الأذان:

﴿ تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في قوله: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيًّ عَلَى الصَّلاةِ حَيًّ عَلَى الضَّلاةِ عَلَى الفَلاحِ ، فتقول بعد كل لفظة: لا حول ولا قوّة إلا بالله .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : لا حَوْلَ وَلا ثُوّةَ إِلا بِاللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : لا حَوْلَ وَلا ثُوّةَ إِلا بِاللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : لا حَوْلَ وَلا ثُوّةَ إِلا بِاللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : لا حَوْلَ وَلا ثُوّةَ إِلا بِاللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : لا حَوْلَ وَلا ثُوّةَ إِلا بِاللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : لا حَوْلَ وَلا ثُوّةَ إِلا بِاللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : لا قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ قَالَ : لا قَالَ : لا أَلْهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ قَالَ : لا إِلهَ إِلا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ » .

(صحیح مسلم : ۳۸۵)

دخل الجنة!! سبحان الملك الكريم الذي لا أكرم منه!!

تقول مثل ما يقول المؤذن ، ثم تقول : لا إله إلا الله تنفي بها عن قلبك كل الآلهة سواه ، وكل المعبودات إلاه ، فتدخل الجنة!

الله أكبر !!

## وتقول بعد فراغك من ترديد الأذان :

اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كما صَلَّيْتَ على إِبْرَاهِيمَ وَعلى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ صَلَّيْتَ على إِبْرَاهِيمَ وَعلى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بارِكْ على مُحَمَّدٍ وَعلى آلِ مُحَمَّدٍ كما بارَخْتَ على إِبْرَاهِيمَ فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

﴿ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ القائِمةِ ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ والفَضِيلَةَ ، وابْعَثْهُ مَقامًا محمودًا الذي وَعَدْتَهُ ، إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الميعَادَ .

لماذا تدعو للنبي محمد المنافعة الله إذا دعوت له نلت شفاعته :

قالَ النّبِيِّ اللّهِ عَلَيْ : ﴿ إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلَّوا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللّه لِي الْوَسِيلَة ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنّةِ لا تَنْبَغِي عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللّه لِي الْوَسِيلَة ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنّةِ لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَة ؛ حَلّت لَهُ الشَّفَاعَة » (صحيح مسلم : ٣٨٤) .

أَنْ الله إلا الله وَخدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا ، وبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً ، وبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً ، وبِلْإِسْلام دِينًا .

قال رسول الله عَلَيْهِ : «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ باللَّهِ رَبًّا ، وبِمُحَمَّدِ رَسُولاً، وبالإِسْلامِ دِينًا ؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ » (صحيح مسلم : ٣٨٦) .

فتنال بترديدك الأذان والذكر بعده هذه الأجور العظيمة : ﴿ يُوابِ ذَكُرُ اللَّهُ نَتُرَكُمُكُ .

- 🗘 ثواب الامتثال لأمر النبي 🎎 بترديد الأذان .
  - ﴿ وعدُ بدخول الجنة .
- ﴿ بصلاتك على النبي ﴿ يُصَلِّي الله عَرَبُكُ عليك عشر صلوات ، والصلاة من الله مغفرة ورحمة .
  - 🗘 تحل لك شفاعة النبي ﷺ يوم القيامة .
    - 🗘 يُغفر لك ما تقدم من ذنبك .

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ بَنِنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ؛ يرد، قَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿ الدَّعْوَةُ لَا تُرَدُّ بَنِنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ؛ فَاذْعُوا ﴾ (صحيح ، مسند الإمام أحمد : ٣/ ٢٢٥) .

وقَالَ رجلِّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ فَسَلْ تُعْطَفُ». رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ فَسَلْ تُعْطَفُ». (صحيح ، سنن أبي داود : ٥٢٧)

# أذكار الدخول

#### دخول المسجد

إذا خرجت من بيتك ذاهبًا إلى المسجد، ردد هذا الدعاء، نوّر به حياتك، ونوّر به طريقك، بل ونوّر به الكون من حولك:

اللَّهُمَّ الجُعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَفِي لِسَانِي نُورًا ، وَاجْعَلْ مِنْ وَاجْعَلْ مِنْ وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا ، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا ، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا ، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا ، وَمِنْ آمَامِي نُورًا ، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا ، وَمِنْ يَسَارِي نُورًا ، اللَّهُمَّ تَحْتِي نُورًا ، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا ، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا ، واجعل في نفسي نوراً ، وأعظم لي نورًا ، وعظم نوراً ، واجعل لي نورًا ، واجعلني نورًا ، اللهم أعطني نوراً ، واجعل في عصبي نورًا ، واجعلني نورًا ، اللهم أعطني نوراً ، واجعل في نورًا ، وفي دمي نورًا ، وفي دمي نورًا ، وفي شعري نورًا ، وفي بشري نورًا (صحبح مسلم : ٧٦٣) .

سبحان الملك!! الطريق إلى المسجد طريق النور في الدنيا، وفي الآخرة، ليست البشرى من عندي، بل إنها من حبيبك: قال عليه المسلم المسلم

﴿ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجِهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَديمِ مِنْ الشُّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

فإنك إذَا قَلتَ ذلكَ قالَ الشَّيْطَانُ : حُفِظَ مِنِّي سائِرَ اليَوْمِ . (حسن ، سنن أبي داود : ٤٦٦)

الله ، الحمد لله . الحمد لله .

على النبي محمد ﷺ .

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي .

﴿ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ (صحيح مسلم: ٧١٣).

كان رسول الله عَلَيْهُ إذا دخل المسجد حمد الله عَرَضُكُ وسمًى وقال : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي وافْتَخ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ».

(صحیح ، سنن ابن ماجه : ۷۷۱)

أنت داخل إلى بيت الله ، وأول فضل تُرزقه بدخولك إذا ذكرت الله أنك تُخفَظ من الشيطان سائر يومك ، ثم تسأل الله أن يفتح لك أبواب رحمته ، فيفتح عليك من الطاعات والخير ما شاء ، أنت داخل إلى بيت الله ، لا تنس ذكر الله .

#### هل تعرف لماذا بنيت المساجد ؟

لَهُ قال رسول الله ﷺ: «إنَّما بُنِيَت المَساجِدُ لِمَا بُنِيَتُ الْمَساجِدُ لِمَا بُنِيَتُ لَهُ اللهُ لَلْهُ اللهُ اللهُولِيَّالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وعن أنس في أن رسول الله ألم قال للأعرابي الذي بال في المسجد: «إنَّ هَذِه المَساجد لا تَضلُحُ لِشيء مِنْ هَذَا البَولِ وَلا القَذَرِ ؛ إنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَرَضًا وَقَرَاءَةِ القُرآنِ» (صحيح مسلم: ٢٨٥).

فإذا دخلت المسجد ووجدت من يبيع فيه ويشتري قل له:

وإذا وجدت من ينادي على شيء ضاع منه، أو على فلان مات أو نحوه قل له:

لا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ .

وإذا نهاك بعض الناس عن فعلك للسنة لعدم علمهم بها ؛ فقل لهم :

قال رسول الله ﷺ: «إذا رأيتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ في المَسْجِدِ ؛ فَقُولُوا : لا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجارَتَكَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ مَنْ يَنْشُدُ فيهِ ضَالَةً ؛ فَقُولُوا : لا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ » (صحيح ، سنن الترمذي : ١٣٢١) .



#### دخول المنزل ممسود المنزل

إذا كنت عائدًا من مدرستك أو عملك مرهقًا وتريد أن تنام فلا بأس عليك، ليكن . . ولكن لا تنس ذكر الله، قل وأنت تفتح باب بيتك لتدخل :

🕠 باسم الله .

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَالُكَ خَيْرَ المَوْلِجِ ، وَخَيْرَ المَخْرَجِ ، وَخَيْرَ المَخْرَجِ ، باسْمِ اللَّهِ خَرَجْنا، وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنا تَوَكَّلْنا .

(رواه الطبراني ، وصححه الألباني في صحيح الجامع : ٨٣٩)

﴿ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ .

(رواه الإمام مالك في الموطأ: ٢/ ٩٦٢)

وإذا كان أهلك بالبيت تقول:

(ع) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ألا أنبلك بفضل السلام عند دخول البيت؟ هَلُمُ فاسمح لتعمل:

#### البركة:

قال رسول الله ﷺ: «يا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ على أَهْلِكَ فَسَلَّمُ ؛ تَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وعلى أَهْلِ بَيْتِكَ » .

(رواه الطبراني، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: ١٦٠٨)

### 🗘 طرد الشيطان :

قال النبي عَنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعامِهِ ؛ قالَ السَّيطانُ: لا مَبِيتَ لَلَّهَ عَنَدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعامِهِ ؛ قالَ الشَّيطانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عَنْدَ دُخُولِهِ ؛ قالَ الشَّيطانُ: أَذْرَكْتُمُ المَبِيتَ ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عَنْدَ دُخُولِه ؛ قالَ الشَّيطانُ: أَذْرَكْتُمُ المَبِيتَ ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عَنْدَ عَنْدَ طُعامِهِ ؛ قالَ : أَذْرَكْتُمُ المَبِيتَ والعَشَاء » (صحيح مسلم : ٢٠١٨) .

أتريد أن يبيت الشيطان معك؟! والله بنس الصاحب هو!! اطهد الشيطان بذكر الله ..

#### 🧳 رعاية الله وحفظه :

قال رسول الله على الله عَلَى المسجِد ؛ فَهُو ضَامِنَ على الْمُسْجِد ؛ فَهُو ضَامِنَ على

الله عَرَضُ حتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخَلَهُ الجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِن أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلُّ دَخَلَ بَنِتُهُ بِسلامٍ؛ فَهُوَ ضَامِنَ على اللَّهِ عَرَضُ ». وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلُّ دَخَلَ بَنِتُهُ بِسلامٍ؛ فَهُو ضَامِنَ على اللَّهِ عَرَضُ ». (صحيح، سنن أبي داود: ٢٤٩٤)

وضامن على الله يَحْرَبُكُ أي : صاحب ضمان والضمان: الرعاية للشيء، فمعناه أنه في رعاية الله يَحْرَبُكُ ، وما أجزل هذه العطية!! اللهمَّ ارزقناها يارب.

# دخول الخلاء

هل أنت حيي ، تستتر لكي لا يرى أحد عورتك؟ لكن النجن يرونها إذا دخلت الخلاء، قال تُنْجُلُكُ: ﴿ إِنَّهُ يُرَسَكُمُ هُو وَهَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرُونَهُم ۗ إلامراف: ٢٧]، لذلك قل هذا الذكر ؛ تُخفظ من أعين الجن :

🕦 بانسمِ الله .

قال النبي عَلَيْكُ : «سِتْرُ ما بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ الكَنِيفَ أَنْ يَقُولَ : باسْمِ اللَّهِ » (صحيح ، سنن الترمذي : ٢٠٦) .

﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ وَالخَبَائث .

(صحيح البخاري : ١٤٢) والخبث: ذكور الجن، والخباثث: إناثهم، فتستجير بالله من شرهم وأذاهم.

# دخول السوق

### من سيريح المليون ؟

قال رسول الله ﷺ: «خَيْرُ البِقَاعِ المَسَاجِدِ، وَشَرُّ البِقَاعِ الأَسْوَاقِ» (رواه البيهقي ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع : ٣٢٧١) .

وعَنْ سَلْمَانَ هُوَ اللَّهُ قَالَ : لا تَكُونَنَّ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا ؛ فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ (صحيح مسلم : ٢٤٥١) .

وذلك لما فيها من لهوٍ، وأيمانٍ فاجرة، وحلفٍ كاذب ، وسرقةٍ ، وغشٌ، ونجشٍ ، وبيع على بيع ، ولكن ابن الإسلام لا يهتم لذلك كله ، فإنه إذا دخل السوق لحاجة أو ضرورة غض بصره وذكر ربه ، وله أجر أكبر مما تتخيل :

قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «مَنْ قَالَ حِينَ يَذْخُلُ السُّوقَ لا إِلَهَ إِلاَ اللّهُ وَخَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُخيي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ حَيِّ لا يَمُوتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ :

كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ .

وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيْئَةٍ .

وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ) (حسن ، سنن ابن ماجه : ٢٢٣٥).

لا يستغرق منك هذا الذكر سوى عشر ثواني ، فتربح مليون حسنة ، وتغفر لك مليون سيئة ، ويبني الله لك بيتًا في الجنة ، ربح البيع – والله – حبيبي في الله .

#### تحفة [

شجرة اللبلاب تنمو في سنتيه ..

وشجرة الصنوبر تنمو في ثلاثيب سنة ..

فقالت اللبلابة للصنوبرة مرة : ما قطعِتِهِ أنت في ثلاثيب سنة

قطعُنَهُ أنا في سنتيه ، ويقال لي : شجرة ، ولك : شجرة !!

فقالت الصنوبرة : اصبري حتى تثور رباح الخريف ..

فإذا ثبت لها نم فخرة !!

وهكذا في المواقف تبينه الأصول ..

متى تذكر الله ؟!!

أذكار الخبوع

## أذكار الخروج

# الخروج من المسجد

قد دخلت المسجد وعشت فيه ما شاء الله لك ، ثم آن لك أن تخرج لحاجة ؛ لكن قلب المؤمن معلق بالمسجد لا يحب الخروج منه ، فإذا خرجت لا تحرم نفسك الخير ، بادر بذكر الله فقل :

آً بِاسْم اللهِ ، الحمد لله .

٢ اللهم صل على النبي محمد .

اللَّهُمَّ إِنِي أَسَالُكَ مِنْ فَضَلِكَ (صحيح مسلم: ٧١٣).

عَ اللَّهُمَّ أَعِذْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .



### الخروج من المنزل محمد المجرك المتحدث

لماذا تخرج من بيتك؟ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ ﴿ اللَّهِ عَالَ : لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالُتَ : يَا رَسُولَ رَسُولَ اللَّهِ ، مَا نَجَاةً هَذَا الأمْرِ؟ قَالَ : «يَا عُقْبَةُ احْرُسْ لِسَانَكَ ، وَلْيَسَعْكَ اللَّهِ ، مَا نَجَاةً هَذَا الأمْرِ؟ قَالَ : «يَا عُقْبَةُ احْرُسْ لِسَانَكَ ، وَلْيَسَعْكَ اللّهِ ، مَا نَجَاةً هَذَا الأمْرِ؟ قَالَ : «يَا عُقْبَةُ احْرُسْ لِسَانَكَ ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ » (صحيح ، سنن الترمذي : ٢٤٠٦) .

فلا تخرج من بيتك إلا لضرورة أو حاجة ، وإذا خرجت فتأدّب بآداب الخروج والمشي ، وابدأ بذكر الله :

﴿ إِلَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ .

🗘 تَوَكَّلْتُ على اللَّهِ .

📆 لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بِالله .

﴿ اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَزِلً أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَزِلً أَوْ أُزْلً ، أَوْ أَظْلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عليَّ .

فإذا بدأت مستعينًا ببركة الله ، متوكلًا عليه ، مفوضًا إليه أمورك، سائلًا إياه أن يحفظك من كل هذه الشرور ؛ قيل لك: كُفِيتَ . وَهُدِيتَ . وتَنَحَّى عَنْكَ الشَّيْطانُ .

(صحیح ، سنن أبی داود : ٥٠٩٥)

فإذا منَّ الله عليك بهذه الأربعة ، وأصابتك بركتها ؛ كان خروجك خير لك وبركة عليك، ويتنحى عنك الشيطان الذي يجلس على باب بيتك منتظرًا خروجك ليضلك ، فيقول -يعني الشيطان-لشيطان آخر: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلِ قَدْهُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟! وهكذا تأوي إلى ركنِ شديدٍ ، فلا يخلص إليك كيد الكائدين، ويأس من الوصول إلى إيذائك الشياطين .

يستحبّ لك إذا استيقظت من الليل وخرجت من بيتك أن تنظر إلى السماء وتقرأ الآيات الخواتيم من سورة آل عمران: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْتِ لِلْوَلِي اللَّهَانِ اللَّهَارِ السورة لَاَيْتِ لِلْوَلِي اللَّهَائِ اللَّهَانِ ١٩٠] إلى آخر السورة

عن ابن عباس رَفِي الله الله بات عند النبي الله ، فقام النبي الله الله ، فقام النبي الله من آخر الليل فخرج ، فنظر إلى السماء ثم تلا : ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْتِيلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتِ لِأَوْلِي اللهَ اللهَ عَمران : ١٩٠ ] (صحيح مسلم : ٢٥٦) .

وعليك أن تتفكر فيها، قال رسول الله ﷺ : « لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَةٌ وَيْلُ لِمَنْ قَرَأُهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا : ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ اللَّمَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَئَتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [ال عمران: ١٩٠] » (صحيح ، ابن حبان: ٦٢٠).

## الخروج من الخلاء محمد الخروج

الدخول إلى الخلاء ضرورة ، والخروج منه اختيار ؛ فلا تطل بقاءك في مرتع الشياطين ، قال رسول الله الشياطين ، قال رسول الله عَلَيْنَ : « إِنَّ هَذِهِ الحُشُوشُ مُحْتَضَرَةً » (صحيح ، سنن أبي داود : ٦) .

محتضرة : أي مسكونة .

وإخراج الفضلات نعمة من نعم الله عليك لا تستطيع شكرها ، ووجودك في هذا المكان يعطلك عن ذكر الله باللسان ؛ لذلك وجبت التوبة من هذين : التقصير في شكر النعمة ، والغفلة اليسيرة في الفترة القصيرة التي قضيتها في هذا المكان ، فإذا خرجت من الخلاء فقل :

﴿ عُفْرَانَكَ (صحيح ، سنن أبي داود : ٣٠) .

فكما منَّ الله عليك بطهارة جسدك ، سَلْهُ ﷺ أَن يُطَهُّر قلبك من الذنوب ، ويغفر لك .

## أذكار اللباس

قال تعالى : ﴿ يَنَهَنِيَ ءَادَمَ قَدْ أَزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِيَاسًا يُؤَدِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسُ اللَّقُوى ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٦] .

وقال رسول الله عَلَيْ فِيمَا يرويه عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارِ إِلا مَنْ كَسَوْتُهُ؛ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ » (صحيح مسلم: ۲۰۷۷) ، لا تستح واطلب منه سبحانه أن يكسوك ويرزقك ما تلبسه.

فمن شكرك لنعمة الله عليك أن رزقك هذه الثياب تستر بها عورتك ، وتتزين له بها في صلاتك ، وتتجمل بها وتكون حسن المنظر أمام الناس ألا تنسى ذكره كلما لبست أو خلعت.

إذا أردت أن تخلع ثوبك قل :

بنم الله .

اسم الله بركة ، أقوى من الأسوار ، ولا تقهره أعين الجن، أيها الحيي الوقور . . لا تكشف عورتك أمام أعين الجن! لا تخلع ملابسك إلا خلف سور لا يكشف الجن ما وراءه!

وليس هذا السور من حجارة أو حديد أو فولاذ ، بل هو ذكر الله

قال رسول الله ﷺ: «سِنْرُ ما بَيْنَ أَعْيُن الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا وَضَعَ أَحَدُهُمْ ثَوْبَهُ أَنْ يقول: بِسم الله » .

(رواه الطبراني، وصححه الألباني في صحيح الجامع: ٥٩٢٣) أما عند اللبس فلابد أن تحمد الله على نعمة الثياب ، فتقول استشعارًا للنعمة عند اللبس :

﴿ الْحَمْدُ لله الذِي كَساني هذا الثوب ورَزَقَنِيه مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنْي وَلا قُوةٍ ، قال رسول الله وَلَيْكُ : «مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنْي وَلا قُوّةٍ ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » (صحيح ، سنن أبي داود : ٤٠٢٣).

## سبحاد الملك الكريم!! هذا والله شيء محبيب!!

إذا كنت تريد أن يغفر الله كل ما مضى من ذنوبك ؛ فلا تنس عند لبس ثيابك أن تقول هذا الذكر العظيم ، ويستحب أن تقول هذا الدعاء وتذكر اسم الثوب الذي تلبسه ، قميصًا كان ، أو عمامة، أو غير ذلك ، وإذا كنت قد مَنَّ عليك الكريم عَرَيَّ بثوب جديد ؛ فاشكر نعمة الله وقل :

﴿ اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوتَنِيه ، أَسْأَلُكُ مِنْ خَيرِهِ وخَيْرَ مَا صُنع لَهُ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّه وشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ . (صحيح ، سنن أبي داود : ٤٠٢٠)

حتى الثوب له خير وشر!! نسأل الله الخيركله ..

ويستحب لك إذا رزقك الله ثوبًا جديدًا أن تتصدق بمثله من القديم لديك ، ويُستحب أن تبتدى في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من كُمّيك ، ورجلي السراويل وتخلع والسراويل وشبهها باليمين من كُمّيك ، ورجلي السراويل وتخلع الأيسر ثم الأيمن ، وكذلك الاكتحال ، والسواك ، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط ، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، ودخول المسجد ، والخروج من الخلاء، والوضوء، والغسل ، والأكل ، والشرب ، والمصافحة ، واستلام الحجر الأسود، وأخذ الحاجة من إنسان، ودفعها إليه، وما أشبه هذا فكله يُفْعَلُ باليمين ، وضدّه باليسار، فقد كان رسولُ الله في عجبه التيمن في شأنه كله في طهوره وترجّلِه وتنعلِه (صحيح البخاري: ١٦٦١) ، وقال النبي في المناه أحمد: ٢١٤٥٥).

إذا رأيت على أخيك ثوبًا جديدًا فقل :

مَا شَاءَ الله لا قوة إلا بالله تبارك الله ، قَالَ النبي اللهِ الله عَلَامُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَامُ اللهِ عَلَامُ اللهِ عَلَامُ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ وَاللهَ عَلَامُ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلَيْدُعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ ، إِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ » (صحيح ، سنن ابن ماجه : ٣٥٠٩) .

وادع له بالبركات والطيبات فقل أيضًا :

﴿ الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا .

(صحیح ، سنن ابن ماجه : ۳۵۵۸)

آ﴾ تُبْلي ويَخْلِفُ الله تعالي (صَحيح،سنن أبي داود: ٤٠٢٠).

#### أذكار الأكل والشرب

الطعام نعمة عظيمة من الله ﷺ لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونها ، وإذا نويت نية حسنة عند تناولك لطعامك ؛ فإنك تؤجر عليه ، كأن تنوي به التقوِّي على طاعة الله .

قالَ رسولُ الله عَلَيْ : ﴿إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلَاكُرَ اللَّهُ عَنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعامِهِ ؛ قالَ الشَّيْطانُ : لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ يَكَنَى عَنْدَ دُخُولِه؛ قالَ الشَّيْطانُ : أَذْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عَنْدَكُمْ عِنْدَ طَعامِهِ ؛ الشَّيْطانُ : أَذْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عَرَيْكُ عِنْدَ طَعامِهِ ؛ قالَ : أَذْرَكْتُمُ المَبِيتَ والعَشَاء » (صحيح مسلم : ٢٠١٨) .

#### وذكرك اسم الله في أول الطعام بركة :

كان رسولُ الله على يأكلُ طعامًا في ستة من أصحابه، فجاء أعرابيُّ فأكلَه بلقمتين، فقال رسول الله على : «أما إنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ» (صحيح، سنن الترمذي: ١٨٥٨).

فإذا نسيت في أول طعامك أن تسمي فقل حال تذكرك : والله في أوله وآخره (صحيح، سنن أبي داود:٣٧٦٧). كان رسولُ الله على جالسًا ورجلّ يأكلُ فلم يُسمّ حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة ، فلما رفعها إلى فيه قال : باسم الله أوّله وآخرُه، فضحك النبيّ على ثم قال : «ما زَالَ الشّيطانُ يأكلُ مَعَهُ ، فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللّهِ اسْتَقَاءَ ما في بَطْنِهِ» .

(صحیح ، سنن أبي داود : ٣٧٦٨)

فإذا أطعمك الله طعامًا فقل:

﴿ اللَّهُمَّ بارِكُ لَنا فِيهِ وأَطْعِمْنا خَيْرًا مِنْهُ .

وإذا سقاك الله لبنًا فقل:

﴿ إِلَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ .

وإذا قدم إليك أحد لبنًا ؛ فلا ترده ؛ فإن النبي المُنْ كَانَ يَحْبُ اللَّهُمَّ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُمَّ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمِ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللّلِهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّالِمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ

وقدَّم إليك طعامًا ، فلا ترفضه فتحرجه ، ولكن ادع له بالبركة وقل له : إني صائم .

# الدعاء بعد الطعام

فإذا انتهيت من طعامك ؛ فاشكر ربك الذي أطعمك سبحانه : ﴿وَهُو يُتَلِمِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ [الانعام: ١٤] ، أظهر امتنانك ، وابذل من قلبك حبك، ولينطق لسانك حمدًا وشكرًا كثيرًا فقل:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَلِيَّا مُبارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفَيِّ ، وَلا مُودِّعِ ، وَلا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنا (صحيح البخاري : ٥٤٥٨) .

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا، غَيْرَ مَكْفِيِّ وَلَا مَكْفُورِ (نَفْسُ تخريج ما قبله).

ثم اعترف بالنعمة ، وأثنِ على معطيها وعظُّم قدرها :

﴿ اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ ، وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ ، وَهَدَيْتَ وَأَقْنَيْتَ ، وَهَدَيْتَ وَأَخْسَنْتَ ؛ فَلَكَ الْحَمْدُ على ما أَعْطَيْتَ (صحيح، مسندأحمد: ٢٢/٤).

وتذكر أنك تحتاج للإخراج بعد الامتلاء ؛ فاحمد الملك على الأمرين :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا (صحيح ، سنن أبي داود : ٣٨٥١) .

ولا تنس نعمة الإسلام في غمرة ملأ البطن بالطعام :

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ . (صحيح ، سنن أبي داود : ٣٨٥٠)

رَصِيعٌ ، نَسُنَ بَيْ دَوْدٍ . وَرُزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنْي وَلَا قُوّةٍ .

هل شبعت؟! هل استشعرت نعمة الله عليك أن منَّ عليك بهذا الطعام الشهيِّ وقد حُرِمَهُ كثيرون غيرك؟! أتعلم أن الكريم عَنَيْنَا اللهِ يجازيك على حمدك خيرًا ؟!

لَّهُ قال رسولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ أَكُلَ طَعامًا فَقَالَ : الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » (حسن ، سنن أبي داود : ٤٠٢٣) .

### سبحاد الملك الغفور الرحيم!!

ما عليك فقط إلا أن تأكل الطعام ، وتحمد الله أن رزقك إياه ، وتتبرأ من حولك وقوتك وجهدك في تحصيله ، وتعترف بأنه رزق من الله وحده ؛ فيغفر لك ما تقدم من ذنبك !! سبحانه . . أطعمك ، وغفر لك ما تقدم من ذنبك . .

## بل ويرضى عنك أيضًا:

﴿ قَالَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ اللّهِ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ يَأْكُلُ الأَكْلَةَ ؛ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْها ، ويَشْرَبُ الشَّرْبَةَ ؛ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْها » . (صحيح مسلم : ٢٧٣٤) فياله من كرم!! وياله من عطاء!! إذا أكلت فحمدت الله يغفر لك ما تقدم من ذنبك ، ويرض الله عنك ..

والمسلم إذا أكل عند أقاربه أو أحد إخوانه ، هل يأكل ويرحل في صمت وبدون أي شكر ؟! لا والله ، ليس هذا من شيمه، بل يقول :

اللَّهُمَّ بارِكْ لَهُمْ فِيما رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ .

 (صحیح مسلم: ۲۰۲۲)

﴿ اللَّهُ الْفَطْرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ المَلائِكَةُ (صحيح ، سنن أبي داود : ٣٨٥٤) .

وادع لصاحب الطعام، فما أمتع ذلك الإحساس، الري بعد العطش. . الماء البارد على الظمأ . . فإذا سقاك أحد ماء أو لبنا ؛ فادع له جزاء على معروفه إليك :

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَاسْقِ مَنْ سَقانِي . (صحيح مسلم: ٢٠٥٥)

أيها المسلم .. ، لقد رباك الإسلام فأحسن تربيتك ، وعلمك الأدب الجم ، وقد عرفت أن من أدب الطعام ألا تأكل كثيرًا ؛ فإن كثرة الأكل تجلب الكسل والنوم والميل إلى الراحة والدعة ، فكل قدر ما يقيم صلبك، وضع الجنة نصب عينيك، ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ، يقال لك هناك : ﴿كُلُوا وَالْمَرَاوُوا هَنِيَنَا بِمَا أَسَلَفْتُم فِي ٱلْأَيَامِ لَلْمَالِيَةِ ﴾ [الحاقة: ٢٤] .

## 🔭 أذكار العطاس

العطاسُ سببه محمود وهو خفّة الجسم التي تكون لقلة الأخلاط وتخفيف الغذاء ، والله عَرْضُلُ يحب العطاس ، فإذا عطست فقل كما قال أبوك آدم عَلَيْتُ لِللهِ حين نفخ الله فيه الروح عطس فقال :

الحَمْدُ لِلَّهِ (۱).

٢) الحمد لله ربّ العالمين .

(٣) الحَمْدُ لِلَّهِ على كُلِّ حالِ (حسن،سنن الترمذي: ٢٧٣٨). (٤) الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى .

وترفع صوتك بالحمد ؛ ليسمع من حولك فيشمتوك . وإذا سمعت أخاك يعطس فحقه عليك أن تشمته وتقول له: (٥) يَرْحَمُكَ اللَّهُ (٢) .

وما أجملها من دعوة ، رُدَّها عليه بأجمل منها : ﴿ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِالْكُمْ (٣) .

(۳،۲،۱) : أجزاء من حديث صحيح ، صحيح البخاري : ٦٢٢٤)

🕏 يغفر الله لنا ولكم .

وإذا عطس ولم يحمد الله ؛ فلا تشمته .

قال رسول الله ﷺ: « إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ الله تَعَالَىٰ فَشَمْتُوهُ ؟ . فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ الله فَلَا تُشَمِّتُوهُ ؟ .

(صحیح مسلم : ۲۹۹۲)

وإذا تَكرّرَ العطاسُ من إنسان متتابعًا؛ فالسنّة أن تشمّته لكل مرّة إلى أن يبلغ ثلاث مرّات، عن سلمة بن الأكوع ظلّته قال: عطس رجل عند النبي فللله وأنا شاهد ؛ فقال النبي فلله : فيرْحَمُكَ الله » ، ثم عطس الثانية أو الثالثة ؛ فقال النبي فلله : يُرْحَمُكَ الله ، الرّجُلُ مَزْكُومٌ » (صحيح مسلم : ٢٩٩٣) .

### 遊遊遊

## أُذكار السلام والاستئذان

إذا دخلت بيتك، وإذا خرجت منه، وإذا دخلت المسجد، وإذا خرجت منه، وإذا خرجت على قوم، وإذا خرجت منه، وإذا كنت سائرًا في الطريق ومررت على قوم، وإذا ركبت سيارة أو إحدى المواصلات، وإذا اتصلت بالهاتف أو رددت عليه ؛ فألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف:

﴿ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ .

وإذا ألقى عليك السلام من تعرفه أو من لا تعرفه ؛ يلزمك رد التحية ، قال رُمُّيُّنُ : ﴿وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوَّ رَدُوهَا ﴾ [النساء: ٨٦] .

﴿ وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرِكَاتُه .

والله لا يضيع أجر المحسنين :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ قَلَّالَ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «عَشْرٌ»، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ؛ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : «عِشْرُونَ»، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ؛ فَرَدَّ مَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ؛ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : «ثَلاثُونَ» (صحيح ، سنن أبي داود : ١٩٥٥) .

فعلى قدر سلامك تكون حسناتك ، سَلِّم . . وثقل موازينك ، ليوم تحتاج فيه إلى حسنة واحدة .

لا تَقُلُ عَلَيْكَ السَّلامُ ؛ فإنَّ عَلَيْك السَّلامُ تحِيَّةُ المَّوْتَى (صحيح ، سنن أبي داود : ٥٢٠٩) .

وكذلك إذا دخلت مسجدًا أو بيتًا لغيرك ليس فيه أحد يُستحبّ أن تُسلّم وتقول:

﴿ السَّلامُ عَلَيْنا وَعلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ .

﴿ إِذَا سَلَمَ عَلَيْكُ وَاحَدُمَنَ أَهُلَ الْكَتَابِ ؛ فَلَهُ رَدُ خاص :

قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ ؛ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُم : السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ: وَعَلَيْكَ ﴾ (صحيح البخاري : ٢٠٢٤)، ومعنى السَّام : الموت .

وإذا ذهبت لزيارة أحد من إخوانك ووجدت باب بيته مفتوحًا ؛ فالسنّة أن تُسلِّم ثم تستأذن فتقوم عند الباب بحيث لا تنظر إلى مَن في داخله ثم تقول :

﴿ السلام عليكم أأدخل؟ (صحيح، سنن أبي داود: ١٧٧٥)؟

فإن لم يجبُك أحدُ قل ذلك ثانيًا وثالثًا؛ فإن لم يجبُك أحدُ انصرفت، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُنْ : «الاسْتِئْدَانُ ثَلاثُ ؛ فَإِنْ أُذِنَ انصرفت، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُنْ : «الاسْتِئْدَانُ ثَلاثُ ؛ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَاذْخُلْ وَإِلا فَارْجِعْ » (صحيح مسلم : ٢١٥٣) .

وإذا سألك أهل الدار: من بالباب؟ لا تقل: أنا !! فإن هذا مكروه، بل اذكر اسمك ؛ حتى يعرف أهل البيت من أنت فيفتحوا لك ، يعلمك هذا الأدب جبريل عَلَيْتَ في حديث الإسراء المشهور: قال رسول الله عَلَيْتُ في بي جِبْرِيلُ إلى السّماءِ الدُّنيا فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ قيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قالَ: مُحَمَّدٌ ثُمَّ صَعِدَ بي إلى السّماءِ الثَّانِيَةِ والثَّالِئَةِ وَسَائِرِهِنَّ، وَيُقالُ في بابِ كُلُّ سمَاءِ: مَنْ هَذَا ؟ فَيقُولُ: جبْرِيلُ " (صحيح البخاري: ٢٨٨٧).

وعن جابر ضَّلَتُهُ قال : أَتيتُ النبيِّ ﷺ فدققتُ البابَ فقال : «أَنَا أَنَا» ، كأنه كرهها . : «مَنْ ذَا ؟» فَقلتُ : أنا ؛ فقال : «أَنَا أَنَا» ، كأنه كرهها . (صحيح البخاري : ٢٢٥٠)



## أذكار الصيام

شهر رمضان . . سيول الرحمات وبحار الغفران . . والله إن أيامه أجمل أيام السنة كلها ، أيام خير ورحمة . . أيام طاعة وعبادة . . أيام بر وصدقة . . أيام فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار وتصفيد الشياطين ، أيام العتق من النيران ، ابدأها بسؤال الله الخير والبركة والإيمان .

#### الدعاء عند رؤية الهلال:

إذا رأيت الهلال قل:

﴿ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ أَهِلُهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسلامِ ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى ، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ (حسن ، سنن الترمذي : ٣٤٤٧) .

هِلالٌ خَيْرٍ وَرُشْدٍ ، هِلالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ ، هِلالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ ، هِلالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ ، هِلالُ خَيْرٍ وَرُشْدِ ، آمَنْتُ بالله الَّذي خَلَقَكَ ثَلاث مراتٍ ، ثم تقول : الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي ذَهَبَ بِشَهْرِكَذَا وجَاءَ بِشَهْرِكَذَا (صحيح، سنن أبي داود: ٥٠٩٢) .

#### الدعاء عند رؤية القمر:

أما إذا رأيت القمر ، تأمل في بديع صنع الله ، ثم تعوذ بالله من شره كما علمك نبيك عليه فقد كان يقول :

﴿ أَعُودُ بِاللَّهُ مِنْ شَرِّ هَذَا الغاسقِ إِذَا وَقَبَ .

(صحيح، سنن الترمذي: ٣٣٦٦) ، والوقوب : الدخول في الظلمة ونحوها مما يستره من كسوف وغيره .

وسبب الاستعاذة منه في حال وقوبه أن أهل الفساد ينتشرون في الظلمة ويتمكنون فيها أكثر مما يتمكنون منه في حال الضياء فيقدمون على العظائم وانتهاك المحارم ، وهذا الدعاء مستحب في أي شهر وغير مختص بشهر رمضان فقط.

## ما يقوله الصائم إذا شاتمه أحد:

اعلم أنه قد شرع الصيام؛ ليحصل نوع من الانكسار والذل لله فتزيد طاعاتك وعباداتك لا أن تقل ؛ فاحفظ لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور ، واشغله بذكر الله، وإذا شتمك أحد أو آذاك ، أو جهل عليك؛ فلا ترد عليه بمثل ما قال، بل قل :

﴿ إِنَّ صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ .

ومن بركات الصيام استجابة دعاء الصائم حتى يفطر :

وَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللل

#### الدعاء عند الإفطار:

إذا انتهي يوم صومك، وجلست للإفطار بعد أن شعرت

بالجوع الشديد، فأكلت حتى شبعت في غير سرف، وحين شعرت بالشبع الجميل تذكر ربك ، فهو الذي أعانك على صيامك ، ثم هو الذي رزقك إفطارك فتوجه إليه بالشكر، قل:

﴿ لَهُ خَهَبَ الظَّمَأُ ، وابْتَلَّتِ العُرُوقُ ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالَى (حسن ، سنن أبي داود : ٢٣٥٧) .

﴿ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ .

(رواه الطبراني ، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح : ١٩٩٤)

استشعر معي هذا الذكر العظيم: ابتلت العروق . . كانت عروقك جافة جدباء من العطش والجوع ، فروَّاك الله وأطعمك فابتلَّت عروقك ، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ، وهدانا وكفانا وآوانا .

وليلة القدر ، خير من ألف شهر ، خير من عبادة أكثر من ثلاث وثمانين سنة ، فإذا التمست ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان علمك النبي المنافئ أن تقول :

﴿ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُو تُحِبُّ العَفْوَ فاغْفُ عَنِّي .

(صحيح، سنن الترمذي: ٣٥١٣)

فإذا عفا العفو الكريم عنك فقد نلت غاية الأمل ، فلا تترك هذا الذكر في تلك الليالي المباركة أبدًا ، لعلك تصيب قيامها ؛ فيغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، ويتقبل دعوتك فيعفو عنك .

## أذكار الحج والعمرة

## لبيك اللهم لبيك ...

هل الله الله الله الله المام ؟! هنينًا لك الحج والعمرة ..

اللهم ارزقنا الحج والعمرة ، وتابع لنا بين الحج والعمرة ، ولا تحرمنا من الحج والعمرة حتى نلقاك .

واعلم أن أذكار الحجّ ودعواته كثيرة لا تنحصر ولكن نُشير إلى المهمّ من مقاصدها . والأذكار التي فيها على ضربين : أذكار في سفرك وأذكار في نفس الحجّ ، فأما التي في سفرك فقد مرت معنا في أذكار الأسفار ، وأما التي في نفس الحج فنذكرُها على ترتيب أعمال الحجّ إن شاء الله وَ الله الله الله المناسلة .

إذا خرجت من بيتك وأنت تنوي أن تتمتع بالعمرة إلى الحج تقول :

﴿ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ .

(صحيح ، مسند الإمام أحمد : ١٨٣/٣)

وإذا خرجت من بيتك وأنت تنوي العمرة فقط تقول :

(٢) لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ بِعُمْرَةِ

وإذا خرجت من بيتك وأنت تنوي الحج فقط تقول:

وإذا كنت تخاف من شيء حال خروجك للحج أو العمرة كمرض أو نحوه، وتخشى أن تضيع عليك المناسك فقل :

﴿ كَالْمُنْكُ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ وَمَحِلِّي مِنْ الأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِي. (صحيح البخاري : ٤٨٠١)

فإنك إن اشترطت على ربك عَرَّقُ فأحصرت بحبس أو مرض فإنه يجوز لك التحلل من حجك أو عمرتك ، وليس عليك دم ، وتحج في العام التالي إن شئت ، إلا حجة الإسلام فلابد من قضائها .

ثم تقول :

۞ اللَّهُمَّ حَجَّةً لا رِيَاءَ فِيهَا وَلا سُمْعَةً .

(صحیح ، سنن ابن ماجه : ۲۸۹۰)

بل خالصة لله وحده ، لا تحج ليقولوا : حاج ، أو لتنال الهيبة والوقار عند الناس ، بل تحج لأن الله أمرك بالحج حال استطاعتك ، ابتغاء مرضاته، وخروجًا من ذنوبك ؛ فإن النّبِيَّ يَقُولُ : «مَنْ حَجَّ لِلّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (صحيح البخاري : ١٤٤٩) .

ثم تلبي، والتلبية واجبة؛ لأنها من شعائر الحج، واعلم أنك لا تلبي وحدك : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا مِنْ مُلَبٌ يُلَبِّي إلا لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ صَدَرٍ ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا » (صحيح ، سنن ابن ماجه : ٢٩٢١) .

حين تقول: لبيك اللهم لبيك تقول الشجرة التي إلى جوارك: لبيك اللهم لبيك، ويقول مثلها كل حجر وشجر، حتى تصير أنت مركز الأرض، وكل ما حولك يلبي، ارفع صوتك بالتلبية، واجعل كل هذه الأشياء تذكر الله معك، سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْعَجُ وَالثَّجُ».

(صحيح ، سنن الترمذي : ٨٢٧)

والْعَجُّ : رَفْعُ الصَّوتِ بالتَّلْبِيَةِ ، وَالنَّجُّ : يَغْنِى كَثْرَةُ إِهْرَاقَةُ الدَّمِ . وَالنَّجُ : يَغْنِى كَثْرَةُ إِهْرَاقَةُ الدَّمِ . ومن صيغ التلبية الصحيحة :

﴿ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ (صحيح البخاري: ١٤٧٤).

﴿ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ ، لَبَيْكَ وَلَيْكَ ، لَبَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ ، لَبَيْكَ وَالْخَبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ(صحيح مسلم:١١٨٤،وهو قول لابن عمر تَقِيْجُهَا )

لَبُيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ ، لبيك ذا الفواضل . (صحيح ، سنن أبي داود : ١٨١٣)

. ويمكن أن تزيد في تلبيتك : لَبَيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَيْكَ . (صحيح ، سنن النسائي : ٢٧٥٢)

فإذا دخلت المسجد الحرام؛ عليك بأذكار دخول المسجد.

ثم إذا رأيت الكعبة.. قف.. وتفقد قلبك : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ [البقرة: ١٢٥] ، هذا البيت بناه أبوك آدم غَلَيْتَ اللهِ .. ورفع قواعده إبراهيم وإسماعيل عَلَيْتَ اللهِ ، وساعد في إعادة بنائه نبيك الحبيب المصطفى المنتها .

وهذا الحجر الأسود . . نزل به جبريل عَلَيْسَكُلِرُ من الجنة ، وكان أشد بياضًا من اللبن لولا ذنوب بني آدم . . ووضعه في موضعه هذا رسول الله عليه الشريفة . . تأمل . . إنه قطعة من الجنة . إذا لمسته لمست شيئًا من الجنة ، وإذا قبلته قبلت قطعة من الجنة ، أين قلبك ليعيش الجنة في هذه اللحظات؟!

تأمل . . أغمض عينيك وتخيل النبي أَنْ جالسًا مُتَوَسِّدًا بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ . . وهنا كان يصلي . . وهنا . . وهنا . . كم آذاه المشركون . . وكم صلى هنا . . وكم تحدث هنا . . وكم قرأ القرآن ونزل عليه الوحي . .

وهنا . . في حجر إسماعيل عَلَيْتُكِلِيْرِ ختم عثمان عَلَيْتُكَلِيْرِ ختم عثمان عَلَيْتُهُ القَرَان بركعة أوتر بها . . والصلاة في الحجر تكون كأنك صليت داخل الكعبة؛ فلا يفوتك أن تركع في الحجر ركعتين.

وهنا جلس أبو بكر فراله وهنا صلى عمر فراله وهنا السجد على فراله أن يتخيل هذا كله والتنسى كل العالم من حولك وتشعر فقط أنك بين هؤلاء الصحابة فراله كأنك واحد منهم والتعبد لله بقلوبهم الصافية الطاهرة وهممهم العالية وحبهم لله وشوقهم إلى الجنة وأمل ثم ادع بعد ذلك بما تشاء . . أو إذا شئت فلك فيهم أسوة ، كان عمر بن الخطاب فراله إذا رأى البيت قال : اللهم أنت السلام ومنك السلام و فحينًا ربنا بالسلام (صحيح) .

فإذا دخلت مكة وأردت الاعتمار؛ فقل في عمرتك من الأذكار ما تأتي به في الحجّ في الأمور المشتركة بين الحجّ والعمرة وهي: الإحرام والطواف والسعي والذبح والحلق، أول ما تبدأ به حجك أو عمرتك أن تستقبل الحجر الأسود وتقول:

إِنْ بِسْمِ الله واللَّهُ أَكْبَرُ (صحيح، مسندالإمام أحمد: ٢/١٤).

فدعك من الأذكار المبتدعة والأدعية المتكلفة المخترعة ، فدعك من الأذكار المبتدعة والأدعية المتكلفة المخترعة ، وانشغل بذكر الله من قلبك والدعاء بما تحب ، لكن لا تنطق فيه إلا بخير ، قال النبي في : «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةً وَلَكِنَّ الله أَحَلً لَكُمْ المَنْطِقَ فِيهِ فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ » (صحيح ، ابن حبان : لكمْ المَنْطِقَ فِيهِ فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ » (صحيح ، ابن حبان : لا إنَّمَا الطَّوافُ صَلاةً فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُوا

الْكُلامَ» (صحيح، سنن النسائي: ٢٩٢٢)، فيستحب لك أن تكثر من تلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والدعاء، وتقول بين الركنين اليمانيين:

﴿ رَبِّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرة حَسَنةً وَقِنا عَذَابَ النَّارِ (حسن ، سنن أبي داود : ١٨٩٢) .

وتتم أشواطك السبعة ، فإذا انتهيت من الطواف تغطي كتفك الأيمن، وتذهب إلى مقام إبراهيم عَلَيْتُمَالِا وتقرأ: ﴿ وَالتَّبِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِءَ مُصَلًّا ﴾ [البقرة: ١٢٥] .

(عَلَى ثُم تَصلي ركعتين خلف المقام ، فيكون المقام بينك وبين الكعبة ، ويستحب أن تقرأ في الركعة الأولى منهما: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [الكافرون]، وفي الثانية: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾ [الإخلاص].

ثم إذا توجهت إلى المسعى؛ قف على جبل الصفا، وتذكر أمك هاجر عَلِيَهُ وهي تقف على هذا الجبل تنظر حولها وتبحث لتجد طعامًا أو ماء لابنها الرضيع، ثم تنزل وتجري بلهفة إلى المروة وتصعد فوقه، ليكن سعيك كسعيها، سعي الملهوف المشتاق إلى رحمة ربه ومغفرته، فتقف على الصفا وتقرأ:

﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ

أَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾[البقرة: ١٥٨](١)، وتقول:

الله بِهِ (٢) أَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللَّهُ بِهِ (٢)

فإن الله و الأدب أن عابه الكريم بالصفا، فمن الأدب أن تبدأ بما بدأ به ربك.

ثم تستقبل الكعبة وتقول :

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ولِلَّهِ الحَمْدُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ على ما أولانا ، لا إله إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُخيِي ويُمِيتُ ، بِيَدِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُخيِي ويُمِيتُ ، بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لا إله إلاّ اللَّهُ أَنجَزَ وَعْدَهُ ، وَمَوَرَمَ الأَخْزَابَ وَحْدَهُ ، ثم تدعو بخيرات الدنيا والآخرة ، وتكرّر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرّات (٣).

(۱۲۱۸: أجزاء من حديث حجة النبي على الصفا وسيرك في الممشى ثم تبدأ السعي بنزولك من جبل الصفا وسيرك في الممشى حتى تصل إلى المروة ، وتقول في ذهابك ورجوعك بين الصفا والمروة :

رَبِ اغْفِرْ وَارْحَمْ ، وَتجاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْرُ الْأَكْرَمُ (صحيح موقوفًا على ابن مسعود ﷺ) .

﴿ اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (صحيح البخاري : ٤٢٥٠) .

وأكثر من الدعاء؛ فإن الدعاء مستجاب حينئذٍ، ولا تنس أن تهرول في المكان الذي هرولت فيه أمك هاجر عَلَيْهَتُكُلُورُ .

(٢) فإذا وصلت إلى المروة تقول مثل ما قلت على الصفا.

واعلم أن كل الأذكار السابقة مشتركة بين الحج والعمرة ، والتالية مختصة بالحج فقط ، فإذا انتهيت من المناسك السابقة بأذكارها تكون قد انتهيت من العمرة ولك أن تتحلل .

#### يوم عرفة :

عليك أن تكثر من التلبية ، وتخلطها بالتهليل ، قال رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَا وَلَّهُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّهِ عُونَةَ ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّهِيُونَ مِنْ قَبْلِي :

لَّ لِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (حسن ، سنن الترمذي : ٣٥٨٥) .

اغتنم الفرصة ، الدعاء مستجاب ، والرحمة تنزل ، والمغفرة تعم :

قال عَلَيْنَا اللَّهِ : ﴿ اللَّحِجُ عَرَفَةً ﴾ (صحيح ، سنن الترمذي : ٨٨٩) .

---

وهو أفضل أركانه لتوقفه عليه ولما فيه من الفضل العظيم والشرف العميم، ومقصودُه والمعوّل عليه ، فينبغي أن يستفرغ الإنسانُ وُسعَه في الذكر والدعاء ، وفي قراءة القرآن ، وأن تدعو بأنواع الأدعية ، وتأتي بأنواع الأذكار ، وتدعو لنفسك ، وتذكر في كلّ مكان، وتدعو منفردًا ومع جماعة، وتدعو لنفسك ، ووالديك، وأقاربك ، ومشايخك ، وأصحابك ، وأصدقائك، وأحبابك ، وسائر من أحسن إليك ، وجميع المسلمين ، ولتحذر كلّ الحذرِ من التقصير في ذلك كله؛ فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه بخلاف غيره .

والسُّنة أن تخفض صوتك بالدعاء ، وعليك أن تكثر من الاستغفار والتلفّظ بالتوبة من جميع المخالفات مع الخضوع وذل القلب والإلحاح في الدعاء وعدم استعجال الإجابة ، واستفتح دعاءك واختمه بالحمد لله عَرَبُلُ والثناء عليه والصلاة والتسليم على رسول الله عليه ما ن مستقبل الكعبة ، وأن تكون على طهارة .

ثم تذهب إلى مزدلفة ، ويُستحبّ الإكثارُ من التلبية في كل المواطن وهذا من آكدها ، وتُكثر من قراءة القرآن ومن الدعاء، ويُستحبّ أن تقول :

إِلَّا اللَّهُ واللَّهُ أَكْبَرُ ، وتُكرِّر ذلك .

عن ابن عمر تَعِظِيمًا أن رسول الله والله الله المعلمة عنى غربت الشمس فأقبل يكبّر الله ويهلّله ويعظّمه حتى انتهى إلى المزدلفة.

ثم تصلّى الصبح في هذا اليوم في أوّل وقتها وتبالغ في تبكيرها ، ثم تسيرَ إلى المشعر الحرام وهو جبل صغير في آخر المزدلفة يُسمَّى " قُزَح " ، فإن أمكنك صعودُه صَعَدته وإلا وقفت تحته مستقبلَ الكعبة فتحمد الله عَرَصَالُ وتكبُره وتُهلًله وتُوحده وتُسبُحه ، وتكثر من التلبية والدعاء .

ثم إذا أسفر الفجرُ انصرفتَ من المشعر الحرام ، متوجهًا إلى مِنى وشعارك التلبيةُ والأذكارُ والدعاءُ والإكثارُ من ذلك كلّه، ولتحرصُ على التلبية ؛ فهذا آخر زمنها ، وربما لا يُقدَّر لك في عمرك تلبية بعدها .

واعلم أن التلبية لا تزالُ مستحبةً حتى ترميَ جمرة العقبة يومَ النحر ، أو تطوفَ طوافَ الإِفاضة إن قدّمته عليها ، فإذا بدأت بواحد منهما تقطعَ التلبية مع أول شروعك فيه ، واشتغلت بالتكبير .

ومع آخر حصاة ترميها تنقطع التلبية ، وبهذا لم تعد مركزًا للأرض بتلبيتك حيث قطعتها ، لكن لا تحزن . . بل استمر في ذكر الله ؛ فالأرض تفتخر بأن مرَّ عليها ذاكر لله ؛ فاجعلها تفتخر بك دومًا .

ويوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده تسمى أيام التشريق ، فعليك أن تكثر من ذكر الله عَرَبِيَّ في أيام التشريق، الاستغفار والتكبير والدعاء؛ فهي ليست أيام أكل وشرب فقط ، بل وذكر لله أيضًا ، قال رسول الله عَلَيْتُ : « أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبِ وَذِكْرُ اللهِ عَرَبُكُ » (صحيح ، سنن أبي داود : ٢٨١٣).

ثم إذا أردت الذبح أو النحر قل:

﴿ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، عَلَى مُلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ ، وَبُذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ (١).

وَ إِنْ مِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ (٢).

٢٦﴾ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ تَقَبَّلُ مِنِّي (٣) . ٢٠.٧ : أوزار من حارث حسن ، مسند الامام أحمد

(٣،٢،١ : أجزاء من حديث حسن ، مسند الإمام أحمد : ٣/ ٣٧٥) (٢٧) اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وعلى آلِه وسَلَّم .

### رمي الجمرات :

السُنّة أن تقف في أيام الرمي بعد كل رمية لتدعو ، ففي اليوم الأول تقف عند الجمرة الأولى إذا رميتها ، وتتقدم قليلا عن يمينك وتستقبل الكعبة ، وتحمّد الله عَرَجُلُكُ ، وتُكبِّر وتهلُّلُ وتسبِّح، وتدعو مع حضور القلب وخشوع الجوارح ، وتمكث

كذلك قدرَ قراءة سورة البقرة ، وتدعو وترفع يديك بالدعاء ، وتكبر الله ﷺ مع كل حصاة ترميها .

وتفعلَ في الجمرة الثانية وهي الوسطى كذلك، ولكن تتقدم إلى اليسار قليلًا.

ولا تقفَ عند الثالثة وهي جمرة العقبة ، ولكن تجعل البيت عن يسارك ، ومِنىٰ عن يمينك وترمي .

وهكذا تفعل في أيام التشريق الثلاثة بعد يوم العيد ، فإذا انتهيت من رمي الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق فقد انقضى نسكك ، ولكن دينك الذي من أصوله الأدب مع الله يشرع لك أنه لابد من وداع قبل المفارقة .

#### الوداع :

إذا أردت الخروج من مكة إلى وطنك طف للوَدَاع ثم ائت الملتَزَم فالتزمه وقل:

اللَّهُمَّ إِن البَيْتَ بَيْتُك ، وَالعَبْدَ عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبِدُكَ ، وَابْنُ عَبِدُكَ ، وَابْنُ امْتِكَ ، حَمَلْتَنِي على ما سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ حَتَّى الْعَنْتَنِي على حتَّى سَيَّرْتَنِي فِي بِلادِكَ ، وَبَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ حَتَّى الْعَنْتَنِي على قَضَاءِ مَناسِكِكَ ، فإنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِي ؟ فازْدَدْ عني رِضًا ، وَإِلَّا قَضَاءِ مَناسِكِكَ ، فإنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِي ؟ فازْدَدْ عني رِضًا ، وَإِلَّا فَضَاءِ مَناسِكِكَ ، فإنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِي ؟ فازْدَدْ عني رِضًا ، وَإِلَّا فَضَاءِ مَناسِكِكَ ، فَلْ أَوَانُ انْصِرَافِي إِنْ فَمِنَ اللَّهُ وَلا بَيْتِكَ ، وَلا رَاغِبٍ عَنْكَ وَلا عَنْ أَذِنْتَ لِي ، غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلا بِيَيْتِكَ ، وَلا رَاغِبٍ عَنْكَ وَلا عَنْ أَذِنْتَ لِي ، غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلا بِيَيْتِكَ ، وَلا رَاغِبٍ عَنْكَ وَلا عَنْ

بَيْتِكَ ، اللَّهُمَّ فأَصْحِبْنِي العافِيَةَ في بَدَنِي وَالعِصْمَةَ في دِينِي ، وأخْسِنْ مُنْقَلَبِي، وَارْزُقْنِي طاعَتَكَ ما أَبْقَيْتَنِي، والْجَمَعْ لي خَيْرَي الآخِرةِ والدُّنْيا ؛ إنَّكَ على كُلِّ شَيْءٍ قدِيرٌ .

(رواه البيهقي ٥/ ١٦٤ وقال: هذا من قول الشافعي كَثَلَاهُ ، وهو حسن) فإذا خرجت من مكة بعد طواف الوداع فقد انقضى حجّك ، ولم يبق ذكر يتعلَق بالحج لكنك مسافر فيُستحبّ لك التكبير والتهليل والتحميد والتمجيد وغير ذلك من الأذكار المستحبة للمسافرين .

### الدعاء عند زيارة المسجد النبوي

والآن . . لنذهب لزيارة مسجد النبي الله . . هذا من بره طالما أنت قريب من بلده :

(٢) ثم قل أذكار دخول المسجد .

📆 ثم صلٌ ركعتين تحية المسجد .

ومتع قلبك بدخول الروضة الشريفة، وهي كما قال رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ» (صحيح البخاري: ١١٣٧) .

الأنس بدُتر الله

#### لحظة !!! قف مرة أخرى وتفقد قلبك ..

وكان يتتبع آثار رسول الله في في كل مسجد صلى فيه ، وكان يعترض براحلته في كل طريق مر بها رسول الله في نفس فيقال له في ذلك ، فيقول : أتحرى أن تقع راحلتي على بعض أخفاف راحلة رسول الله في أنه الله في الله في أنه الله في الله في أنه النبي في الله في الله عمر تضافها إذ اتبع أثر النبي في القلت : هذا مجنون .

فأكثر من الصلاة في المسجد، لعلك تصيب موضعًا صلى النبي الشيئة فيه، هذه هي وسطية أهل السنة، لا غلو ولا تفريط، لا شرك ولا ابتداع ، لا جفاء ولا إعراض.

ثم تستقبل قبر النبي المنتقبل وتقول :

﴿ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

وإن كنت قد أوصاك أحدٌ بالسَّلام على رسول الله قلت :

السَّلام عليك يا رسولَ اللَّه من فلان بن فلان . وتأخَّرَ قدر ذراع إلى جهة يمينك تُسلِّم على أبي بكر ضَائِهُ:

ر ر و علي يا أبا بكر . السلام عليك يا أبا بكر .

ثم تأخّر ذراعًا آخرَ للسلام على عُمر ﴿ اللَّهُ اللّ

🔊 السلام عليك يا عمر .

وإذا أردت أن تدعو تحولت عن القبر واستقبلت القبلة ، وتدعو لنفسك ولوالديك وأصحابك وأحبابك ومَن أحسنَ إليك وسائر المسلمين ، واجتهد في إكثار الدعاء ، واغتنم هذا الموقف الشريف ، واحمد الله عَمَن أن رزقك الحج والعمرة، وزيارة مسجد نبيه وقبره في وسبّحه وكبّره وهلّله، وصل على رسول الله في وأكثر من كل ذلك ، ثم تأتي الروضة بين القبر والمنبر فتكثر من الدعاء فيها .

وعند الخروج من المسجد لا تنس أذكار الخروج من المسجد .

### أذكار المرض والرُّقَى

الشيطان الرجيم - نعوذ بالله منه - عدو مبين للإنسان ، يحاول إيذاء كلما أمكنه ذلك ، ولا سبيل للوقاية منه ولا للعافية الدائمة من شره إلا بالرقى والمعوذات ، وأهم تلك الرقى ما كان رسول الله المنظم يعوذ به الحسن والحسين والحسين

﴿ أُعِيدُكُما بِكَلِماتِ اللّهِ التَّامَّةِ ، مِنْ كُلِّ شَيْطانِ وَهَامَّةِ ، وَمِنْ كُلِّ شَيْطانِ وَهَامَّةِ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لاَمَّةِ ، ويقول : إنَّ أَباكُما كان يُعَوَّذُ بِها إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ غَلِيْنَكُلِيرٌ » (صحيح ، سنن أبي داود : ٤٧٣٧) .

والمرض وارد على جميع الخلق، ومرض المسلم خير له، قال الحسن ضي بشر أيام المرض: (والله ما هي بِشَرٌ أيام المسلم أيام قورب له فيها من أجله، وذكر فيها ما نسي من معاده، وكُفِّرَ عنه بها من خطاياه)، فإذا زرت أخاك المريض قل أولاً:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عافاني مِمَّا ابْتلاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي على كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا.

وهذا الذكر يقال عند رؤيتك لأي شخص مبتلى ، فإن من قال هذا الذكر مخلصًا مشفقًا على أخيه مستعيذًا لنفسه ؛ ضمن

له النبي ﷺ أنه لن يبتلى به، قال رسول الله ﷺ: «مَنْ رأى مُبْتَلَى فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عافاني مِمَّا ابْتلاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي على كَثِيرِ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا ؛ لَمْ يُصِبْهُ ذلكَ البَلاءُ » .

(حسن، سنن الترمذي: ٣٤٣١) ويستحب أن يقوله سرًا كي لايؤذي المريض ثم ابدأ الدعوات المباركات له ، وأخلص له في الدعاء ، حريصًا أن يتقبل الله دعاءك ، فقل :

﴿ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ البَّاسَ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفاءَ إِلَّا شِفاؤُكَ، شِفاءَ لا يُغادِرُ سَقَمَا(صحيح البخاري:٥٧٤٣) معنى لا يغادر: أي لا يترك، والبأس: الشدّة والمرض

﴿ الْمُسْحِ الباسَ رَبَّ النَّاسِ ، بِيَدِكَ الشَّفاءُ ، لا كاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ (صحيح مسلم : ٥٤١٢) .

وَ قُل له سَبْعَ مَرَّاتِ: أَسَالُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمَ أَنْ يَشْفِيكَ .

قَالَ النبي عَلَيْكُ : «مَنْ عادَ مَرِيضًا لَمْ يَخْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتِ : أَسَالُ اللَّهَ العَظِيمَ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ؛ إِلَّا عافاهُ اللَّهُ يَرَى الْكَ المَرَضِ» .

(صحیح ، سنن أبي داود : ٣١٠٦)

﴿ اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ ؛ يَنْكَأَ لَكَ عَدُوًّا ، أَوْ يَمْشي لَكَ اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ ؛ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا ، أَوْ يَمْشي لَكَ إِلَى صَلاةٍ (صحيح، سنن أبي داود :٣١٠٧) .

﴿ لَا بِأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (صحيح البخاري : ٣٤٢٠) .

﴿ اللهم اشف فلانًا (ثلاث مرات) (صحيح مسلم: ١٦٢٨).

عليك أن تدعو له وتطلب منه الدعاء لك، قال النبي النبي الذي الله المريض أو الميت فقُولُوا خَيْرًا؛ فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ » (صحيح مسلم: ٩١٩) .

### رقية المريض

كن رقيق القلب ، سل أخاك عن حاله ، وتفقده من حين لآخر ؛ فإن ذلك يطيب خاطره ، فإن نزل به مرض فضع يدك على جبهته وقل له :

إِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أُو عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ.

(صحيح ، سنن الترمذي : ٩٧٢)

﴿ صع سبابتك بالأرض، ثم ارفعها وقل: بِسُمِ اللَّهِ، تُوْبَةُ أَرْضِنا ، بِرِيقَةِ بَعْضِنا ، يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنا ، بإذْنِ رَبِّنا .

🦈 اقرأ عليه سورة الفاتحة .

عن خارجة بن الصلت عن عمّه تَعْظِيْهُمّا قال : أَفْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ أَنْبِنَنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ الْعَرَبِ فَقَالُوا : إِنَّا أُنْبِئَنَا وَلَيْ مِنْ عَلَى حَيٍّ مِنْ الْعَرَبِ فَقَالُوا : إِنَّا أُنْبِئَنَا وَلَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْتِةٍ ، فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهَا فِي الْقُيُودِ قَالَ : فَقُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : فَجَاءُوا بِمَعْتُوهِ فِي الْقُيُودِ قَالَ : فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلاثَةَ فَجَاءُوا بِمَعْتُوهِ فِي الْقُيُودِ قَالَ : فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلاثَةَ أَيَّامُ عُذُوةً وَعَشِيَّةً ، كُلَّمَا خَتَمْتُهَا أَجْمَعُ بُزَاقِي ثُمَّ أَتْفُلُ ، فَكَأَنَّمَا فَشَطَ مِنْ عِقَالِ قَالَ : فَأَعْطَوْنِي جُعْلًا فَقُلْتُ : لا ، حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ : هَكُلْ (أي:خذ الجعل وكل منه) فَلَعَمْرِي مَنْ أَكُلَ النَّبِي مَنْ أَكُلَ الْمَالِ لَقَدْ أَكُلْ (أي:خذ الجعل وكل منه) فَلَعَمْرِي مَنْ أَكُلَ النَّبِي مِرْقَيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقُ »(صحيح، سنن أبي داود: ٢٤٢٠)

# ماذا يقول المريض ؟

إذا كنت مريضًا فلا بأس عليك ، توجه إلى ربك وادعه كما دعاه نبيُّه أيوب غَلْلَيْتُـلِّلِمِّ الذي صبر على البلاء سنينَ طويلة:

﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ [الانبياء: ٨٣].

(أللهُ أَحَدُهُ الله أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلْقِ الله الفلق] ، و﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلْقِ الله الفلق] ، و﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ الله الناس]، ثم تمسحُ بهما ما استطعت من جسدك بيدأ بهما على رأسك ووجهك وما أقبل من جسدك ، تفعلُ تبدأ بهما على رأسك ووجهك وما أقبل من جسدك ، تفعلُ ذلك ثلاث مرات (صحيح البخاري : ٥٠١٨) .

ضَعْ يَدَكَ على الَّذِي يألمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ:

(٣) بِسْمِ اللَّهِ ثَلاثًا(١).

وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وأُحاذِرُ (۲٬۱ :صحيح مسلم : ۲۲۰۲) .

﴿ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا .

(صحیح ، سنن أبي داود : ١٥٢٥)

﴿ لَىٰ سَلِ الله أَن يرزقك الموت في بلد النبي ﷺ : عَنْ عُمَرَ ظَيْنِهُ قَالَ : اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ ، وَاجْعَلْ مَوْتِى فِي بَلَدِ رَسُولِكَ .

لَّ قَل : لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَخْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلا حَوْلَ وَلا تُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

قال رسول الله عَلَيْكُ : "مَنْ قَالَ : لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ؛ وَإِذَا قَالَ : لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ؛ يَقُولُ : لا إِلهَ إِلَّا أَنا وَخدِي لا شَرِيكَ لي ، وَإِذَا قَالَ : لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَي ، وَإِذَا قَالَ : لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ الْهُلُكُ وَلَهُ الحَمْدُ قَالَ : لا إِلهَ إِلَّا أَنا لَي المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ قَالَ : لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَلا حَوْلَ وَلا أَنا وَلا حَوْلَ وَلا عَوْلَ . . «مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمُّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ» .

(صحيح ، سنن الترمذي: ٣٤٣٠)

وإذا ظهرت في وجهك أو يدك بثرة أو خراج ، فلا تسارع إلى الطبيب ابتداءً ، ولا تفزع ، بل قل :

اللَّهُمَّ مُطْفِئَ الْكَبِيرِ وَمُكَبِّرَ الصَّغِيرِ أَطْفِهَا عَنِّي . (صحيح ، مسند الإمام أحمد : ٣٧٠/٥)

ثم تداو إن شنت بعد ذلك.

### أذكار الموت

إذا اشتد بك المرض لا تتمنّينَّ الموت ؛ فأنت لا تعلم ماذا ينتظرك بعده ، ولكن قل كما علمك النبيُّ فَلَيْ فَإنه قال : «لا يَتَمَنّينَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ مِنْ ضُرِّ أَصَابَهُ؛ فإنْ كانَ لا بُدَّ فاعِلاً فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أُخيني ما كانَتِ الحَياةُ خَيْرًا لي ، وَتَوَفّني إذا كَانَتِ الوَفاةُ خَيْرًا لي ، وَتَوَفّني إذا كَانَتِ الوَفاةُ خَيْرًا لي ، وَتَوَفّني إذا

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارْحَمْنِي، وألحِقْني بالرَّفِيقِ الأَعْلَى. (صحيح البخاري: ٢١٧٦)

إن الموت حق ، فإذا مات أحد من أهلك فلا تجزع ، ولا تفجع ، بل اصبر واذكر ربك ؛ يفرج كربك، وقل عقب موته:

﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ له، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في الْمَهْدِيَّيْنَ، وَاخْلُفْهُ في عَقِبِهِ في الْغَابِرِينَ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَافْسَخْ لَهُ فِيهِ (صحيح مسلم : ٩٢٠) .

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً .

(صحیح مسلم : ۹۱۹)

﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتي ، وأَخْلِفُ لَي خَيْرًا هِنْها .

وكن على يقين أن الله سيخلفك خيرًا ، قال النبي ﷺ : «مَا مِنْ مُسْلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ : ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ، اللَّهُمَّ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي ، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ؛ إلا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا » (صحيح مسلم : ٩١٨) .

#### التعزية محمد التعزية

إذا ذهبت لتعزي أحدًا ؛ فيستحب لك أن تقول لأهل الميت :

﴿ لِلَّهِ تَعالَى مَا أَخَذَ ، وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ الْجَلِ مُسَمَّى ؛ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ (صحيح البخاري : ١٢٢٤).



# الدعاء في الصلاة على الجنازة

وإذا ذهبت لتصلي على جنازة؛ فعليك أن تدعو للميت بإخلاص وقل في دعائك:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَعافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ فَرُونُهُ وَاغْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ فَرُونَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بالمَاءِ والثَّلْجِ وَالبَرْدِ ، ونَقِّهِ منَ الخَطايا كما نَقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ ، وأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ ، مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ ، وأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ ، وأعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، أو مِنْ عَذَابِ النَّارِ. وأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ ، وأعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، أو مِن عَذَابِ النَّارِ. (صحيح مسلم : ٩٦٣)

﴿ لَكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا ، وشَاهِدِنَا وغائِبِنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَخْيَيْتَه مِنَّا فَأَخْيِهِ على الإِسلام ، وَمَنْ تَوَقَّيْتُهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ على الإِيمان ، اللَّهُمَّ لا تَخْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنًا بَعْدَهُ (صحيح ، سنن أبي داود : ٣٢٠١) .

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا ، وأَنْتَ خَلَقْتَها ، وأَنْتَ هَدَيْتُهَا لَكُمُّ وَأَنْتَ هَدَيْتُهَا لِلإِسْلام، وأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرَها وَعَلانِيَتِهَا، جِئْنا شُفَعاءَ ؟ فاغْفِرْ لَهُ (حسن ، سنن أبي داود : ٣٢٠٠) .

﴿ اللَّهُمَّ إِنَّ فُلانَ ابْنَ فُلانَة فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جَوَادِكَ ؛ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْر ، وَعَذَابِ النَّادِ ، وأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ وَالحَمْدِ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ .

(صحیح،سنن أبي داود: ٣٢٠٢)

اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، خَرَجَ مِنْ رَوْحِ الدُّنْيَا وَسَعَتِهَا، وَمَحْبُوبِهُ وأَحِبَّائُهُ فيها إلى ظُلْمَةِ القَبْرِ وَمَا هُوَ لاقيهِ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ وأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولِ به ، وأَصْبَحَ فَقيرًا إلى بِهِ ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ وأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولِ به ، وأَصْبَحَ فَقيرًا إلى رَحْمَتِكَ وأَنْتَ غَنِيٌ عَنْ عَذَابِهِ ، وقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِينَ إليك، شَفْعَاءَ لَهُ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ في إِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَرَدْ في إِحْسَانِهِ ، وَلِقْهِ بِرَحْمَتِكَ مُسِيئًا وَالْمُ وَعَذَابَهُ ، وَلَقُهِ بِرَحْمَتِكَ رَضَاكَ ، وقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَهُ ، وَالْهُ وَعَذَابَهُ ، وَالْمُ وَعَذَابَهُ ، وَاللَّهُ مَ وَجَافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَلَقَهِ بِرَحْمَتِكَ وَالْمُنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتَى تَبْعَتُهُ إلى جَنَّتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ . (وَلَ للشَافعي أَخرِجه في " الأَمْ" اللَّهُ " اللَّهُ " اللَّهُ عَلَى الشَاعِي أَخرِجه في " الأَمْ " : ١/٤٧٤)

وإذا كان الميت طفلًا تدعو لأهله وتقول :

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَهُما فَرَطًا ، والْجَعَلْهُ لَهُما سَلَفًا ، والْجَعَلْهُ لَهُما سَلَفًا ، والجُعَلْهُ لَهُما ذُخْرًا ، وَثَقُلْ بِهِ مَوَازِينَهُما ، وأفرغ الصَّبْرَ على قَلبِيهِما ، وَلا تَخْرِمْهُما أَجْرَهُ .
تَفْتِنْهُما بَعْدَهُ وَلا تَحْرِمْهُما أَجْرَهُ .

### أذكار زيارة القبور

وإذا ذهبت إلى زيارة القبور ؛ فعليك بالخشوع والتدبر والاتعاظ ، والدعاء لأهل القبور :

﴿ السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤَجِّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقُونَ (صحيح مسلم: ٩٧٤).

﴿ السَّلامُ على أَهْلِ الدَّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلَمِينَ ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَمِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِين ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّه بِكُمْ لاحِقُونَ (صحيح مسلم : ٩٧٤) .

﴿ السَّلَامُ عَلَيكُم دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وإنَّا إنْ شاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ (صحيح ، سنن أبي داود (٣٢٣٧) .

﴿ السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُبُورِ ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بالأثرِ (حسن ، سنن الترمذي : ١٠٥٣) .

وَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيارِ مِنَ المؤْمِنِينَ، وإنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ أَسَأَلُ اللَّهُ لَنَا ولَكُمُ العافيَةَ (صحيح مسلم: ٩٧٥).

كُمْ السَّلامُ عَلَيْكُمْ دار قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، أَنْتُمْ لَنا فَرَطَّ، وإِنَّا بِكُمْ لاَحِقُونَ (صحيح ، سنن ابن ماجه:١٥٤٦) .

### النُّذكار والدعوات للأمور العارضة

#### دعاء الاستخارة

#### CARON CARONICA CONTRACTOR CONTRAC

هل أنت مقدم على خطوة ومازلت مترددًا فيها؟ لا تدري هل تقدم عليها أم تتركها؟ أنصحك بخير من تسأله المشورة ؟! وهو الذي لا يختار لك إلا الخير ولا يعلم ما فيه مصلحتك ونجاحك إلا هو .

### إنه الله جل جلاله ..

فإنه وَ الله عَلَم ، وغيره لايعلم؛ لأنه وَ الله العواقب؛ لذلك سل ربك أن يأخذ لك القرار ، وأن ييسر ويقدر لك الخير حيث كان ، توضأ وصل ركعتين نافلة ، وقل :

﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ ، فإنَّكَ تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ ، وأَنْتَ عَلَّمُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لي فِي دِيني وَمَعاشِي وَعاقِبَةٍ أَمْرِي ، أو قال : عاجلِ أَمْرِي وآجِلِهِ ؛ فاقْدُرْهُ لِي وَيَسُرْهُ لي ، ثُم بارِكُ لي فِيهِ ، وَإِنْ أَمْرِي وَعاقِبَةٍ أَمْرِي وَمعاشِي وَعاقِبَةٍ أَمْرِي وَمعاشِي وَعاقِبَةٍ أَمْرِي وَمعاشِي وَعاقِبَةٍ أَمْرِي وَمعاشِي وَعاقِبَةٍ وَمعاشِي وَعاقِبَةٍ وَمعاشِي وَعاقِبَةٍ وَمعاشِي وَعاقِبَةٍ

أَمْرِي، أَو قال : عَاجِلِ أَمْرِي وآجِلِهِ ؛ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضُّنِي بِهِ (صحيح البخاري : ١١٠٩) .

فمن أعظم منك توفيقًا وقد استخرت ؟! يعني : طلبت من الله . . الله جل جلاله . . أن يختار لك . . وأبشر ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَّضَى ﴾ [الضحى: ٥]، ولا يفوتك أن تسأل أهل العلم في الذي تستخير فيه أحلال هو أم حرام، فإن كان حلالا فشاور أهل الخبرة في ذلك من المؤمنين، فإن أيدوك فاستخر وتوكل على الله ؛ فقد قال عَرَيْلٌ : ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ فَإِذَا وَتَوَكُلُ عَلَى الله ؛ فقد قال عَرَيْلٌ : ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ فَإِذَا وَمَا عَلَى الله ؟ فقد قال عَرَيْلُ : ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ فَإِذَا وَمَا الله ؟ فقد قال عَرَيْلُ الله عَران : ١٥٩] .

وصلاة الاستخارة من الصلوات الخطيرة التي لا تفوت المسلم ، فهو يحتاجها دومًا ، وقد ثبت عن جابر بن عبد الله رَخِيْقِهُمَا أنه قال: كان رسول الله علمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن (صحيح البخاري:١١٠٩).

ويستحبّ افتتاح دعاء الاستخارة وختمه بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، ويجوز هذا الدعاء في السجود، أو بعد التسليم وأنت جالس، ثم إن الاستخارة مستحبّة في جميع الأمور المشروعة، فلا تستخر الله في أمر محرم أو فيه شبهة .

#### دعاء الكرب محمد الكوب

هل أنت مبتلى ؟! هل ضاع منك شيء كنت تحبه ؟! هل فقدت أحد إخوانك في الله كان يعينك على طاعة الله ؟! هل أنت واقع في مشكلة لا ترى لها فرجًا ولا تعرف لها حلا ؟! رويدك . . رويدك . . لا تيأس . . اصطبر ولا تفزع : ﴿وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ } [الحجر: ٥٦] .

المسلم الذي يحب ربه، والذي يحسن الظن به ، إذا ضاق صدره أو ابتلي ببلاء يفزع إلى ذكر ربه، فليس من أحد قادر على تفريج كربه إلا هو رُجُلِلُهُ وجل شأنه ، هيا قل دعاء الكرب:

لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ ، لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ ، لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ العَرْشِ العَرْشِ الكَرِيمُ (صحيح البخاري : ٥٩٨٦) .

﴿ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ .

(صحيح ، سنن الترمذي : ٣٥٢٤)

﴿ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو؛ فَلا تَكِلْنِي إلى نَفْسي طَرْفَةَ عَيْنِ وَأَصْلِحْ لَي شَأْنِي كُلَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ (حسن، سنن أبي داود:٥٠٩٠).

﴿ اللَّهُ اللَّهُ رَبِي لا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا .

(صحیح ، سنن أبي داود : ١٥٢٥)

﴿ اللَّهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَّاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأعْدَاءِ (صحيح البخاري : ٥٩٧٨) .

هل وصل بك الكرب لدرجة أنك تشعر أن الدنيا كلها مظلمة من حولك، تذكر دعوةصاحب الحوت في بطن الحوت:

﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ .

قال رسول الله عليه : « دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إذْ دَعا رَبَّهُ وَهُوَ في بَطْنِ الحُوتِ : لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ؛ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلِ مُسْلِمٌ فِي شَيء قَطَّ إِلَّا اسْتَجَابَ الله لَه» .

(صحيح، سنن الترمذي: ٣٥٠٥)

قالها يونس عَلَيْتَ لِللِّهِ وقد يئس من الأسباب كلها. . فانظر للأسباب كلها كأنها من وراء جدار أمعاء الحوت. آيسٌ منها. . ثم اذكر ربك . . يُلقيك مولاك الكريم الرحيم بإذن الله على شاطئ الفرج العاجل .

#### أين تجد باحة قليك ؟

▼ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا حَزَنٌ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمْتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاض فِيَّ حُكْمُكَ ، عَذَلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي عِلْم الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي عِلْم الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي ، وَجِلاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ مَمِّي ؛ إِلا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا » فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلا نَتَعَلَّمُهَا ؟! فَقَالَ : «بَلَى يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا » (صحيح، ابن حبان : ٩٧٢).

هذا وعد من الصادق المصدوق ألى الله بتفريج همك وكربك فقط ، بل وإبداله فرجًا وفرحًا ، هيا . . تعلم هذه الكلمات ، ولا تجعل الشيطان ينسيك حال كربك ذكر ربك ، ويسخطك ؛ فيغضب ربك عليك ، بل إن فرجك في فزعك إلى ربك ؛ فافزع إليه يفرج عنك .

### إذا خفت قومًا محمد المجاهزية

المؤمن يحبه كل أحد، لكن . . ربما يكون هناك من يحقد عليه أو يحسده أو يتمنى له الشر، فإذا كان هناك من يعاديك، ويكرهك، ويترصد لك؛ ليؤذيك قل:

﴿ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ (صحيح ، سنن أبي داود : ١٥٣٧) .

﴿ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَأَنْتَ نَصِيرِي ، بِكَ أَجُولُ ، وَبِكَ أَصُولُ ، وَبِكَ أُقَاتِلُ (صحيح،سنن أبي داود: ٢٦٣٢) .

اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ (صحيح مسلم: ٣٠٠٥).

﴿ كُنَّ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا (صحيح ، سبق تخريجه).

﴿ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ .

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ ، وَهَازِمَ اللَّحْزَابِ؛ الْهَزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ (صحيح البخاري : ٢٨٦١) .

﴿ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ ، وَرَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، وَأَخْزَابِهِ مِنْ خَلَائِقِكَ؛ أَنْ يَفْرُطَ

عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ يَطْغَىٰ ، عَزَّ جَارُكَ ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ ، وَلَا إِلَهَ إِلَهُ أَنْتَ (صحيح ، الأدب المفرد : ٧٠٧).

اللّهُ أَكْبَرُ، اللّهُ أَعَرُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعًا ، اللّهُ أَعَرُّ مِمًا أَخَافُ وَأَخْذَرُ ، أَعُوذُ بِاللّهِ الذِي لَا إِلَهَ إِلا هُوَ ، المُمْسِكِ السَّمْوَاتِ السَّبْعَ أَنْ يَقَعْنَ عَلَىٰ الأَرْضِ إِلا بِإِذْنِهِ ، مِنْ شَرَّ عَبْدِكَ فَلَانِ ، وَجُنُودِهِ وَأَثْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ ، مِنْ الجِنِّ والإِنْسِ، اللّهُمَّ فُلَانِ ، وَجُنُودِهِ وَأَثْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ ، مِنْ الجِنِّ والإِنْسِ، اللّهُمَّ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ ، جَلَّ ثَنَاؤُكَ وعَزَّ جَارُكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ (ثلاث مرات) (صحيح، الأدب المفرد : ٧٠٨).

سبحاد الله العظيم!! لل أذكار الحزد والخوف توحيد!! الموحد يأوي إلى لك شديد!!

لا إله إلا الله ، هو ربي لا شريك له . .

﴿ ﴿ حَسَبُنَا اللَّهُ وَنَعُمُ الْوَكِيلُ .

حسبنا: يعني يكفينا، ونعم الوكيل : يعني هو أحسن من يؤدي عنا ما لا نطيق لمصلحتنا .

وإذا أردت أن تتخيل حب إبراهيم عَلَيْتَكَلِّمْ لللهُ عَرَضَكُ ؛ فاسمع لكلمته هذه بِأُذُنِ قلبك ، وإبراهيم عَلَيْتُكُلِّمْ موثَق وقد ألقي بالمنجنيق في نار تأجج!!

أهذا مقام يقول فيه هذه العبارة الرقيقة : نعم الوكيل !!

فأخبر عَرَيْكُ أن الذين قالوا هذه الكلمة نالوا منه خيرين :

﴿ فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ ، و ﴿ وَفَضْلٍ ﴾ وهما :

﴿ النعمة : ﴿ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَّهُ ﴾ عافية الدنيا .

﴿ وَالفضل : ﴿ وَاتَّبَعُوا رَضْوَنَ اللَّهِ ﴾ الثبات على الدين ﴿ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴾ .

ثم أعانك الله وَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ بلوغ اليقين فقال لك: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَمَرانَ: ١٧٥] ، كل هذا ثم تخاف!! لا تخف لا بأس عليك.

### إذا خفت من الشيطان

لماذا تخاف من الشيطان ، وقد دلَّك الله وَ على الطريقة الني تطرده وتدحره بها ، وأرشدك لذلك رسول الله ؟!

لا تخف فإن ربك يقول : ﴿إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٧٦] ، ولكن إذا خفت منه فقل :

﴿ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْتِهِ (صحيح ، مسند الإمام أحمد : ٤٠٤/١) .

﴿ اللَّهِ مِنْكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ (١) .

الْعَنُكُ بِلَغْنَةِ اللّه التَّامَّةِ (٢)

(۲،۱) : أجزاء من حديث ، صحيح مسلم : ٥٤٢)

(ع) أذَّن أذان الصلاة ؛ فعن رسول الله الله أنه قال : «إنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاةِ أَدْبَرَ» (صحيح البخاري : ٥٨٣) ، هيا أذُن واطرده عنك .

وَ اللّهِ التّامَّاتِ اللاتِي لا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌ وَلا فَاجِرٌ مِنْ شَرٌ مَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ، وَشَرٌ مَا يَغْرُجُ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌ وَلا فَاجِرٌ مِنْ شَرٌ مَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ، وَشَرٌ مَا يَغْرُجُ فِيهَا ، وَشَرٌ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ فِتَنِ فِيهَا ، وَمِنْ طَوَارِقِ اللّيْلِ وَالنّهَارِ ، إلا طَارِقًا يَطُرُقُ بِخَيْرِ اللّيْلِ وَالنّهَارِ ، إلا طَارِقًا يَطُرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحْمَنُ (رواه الطبراني ، وصححه الألباني في صحيح الجامع : ٧٤) .

### إذا غلبك أمر محمود المراجعة

حبيبي في الله ، هل اتخذت قرارًا ثم اكتشفت بعد تنفيذه أن الصواب كان في خلافه ؟! اعلم أن ذلك حدث لأنك لم تستخر الله ، أو أنك حرمت التوفيق بسبب ذنوبك ، فإنْ أصابَكَ شَيْءً فَلَا تَقُلْ : لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَ لَكِنْ قُلْ :

كَوَّدَرَ اللَّهُ وَما شاء فَعَلَ، فإنَّ "لَوْ" تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطانِ (صحيح مسلم: ٢٦٦٤)، فلا تهتم له، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وأن الأمر ليس بيدك بل هو بيد الله تَعَيِّلُ وحده.

﴿ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ .

عن ابن عباس تَعَلِيْتُهُمَّا قال: ﴿ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ قالها إبراهيم عَلَيْتُمُلِلَهُ حين ألقي في النار ، وقالها محمد عَلَيْتُ كَاللهُ عَيْنَا حين قالوا : ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُّ فَالْخَشُوهُمُّ فَزَادَهُمُ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣-١٧٥] .

(صحيح البخاري : ٤٢٨٧)

إنها لحظة الرضا ، وعلامة رضاه عنك ، رضاك عنه : ﴿ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَاكِ اللَّهُ الْعَظِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٩] .

# إذا استصعب عليك أمر

ليس هناك أمر عسير ولا صعب على من يسر الله له أمره ، فإذا استصعبت أمرًا فقل :

اللَّهُمَّ لا سَهْلَ إِلَّا ما جَعَلْتَهُ سَهْلًا ، وأَنْتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا (صحيح، ابن حبان: ٩٧٤)، والحَزْن:غليظ الأرض وخشنها.

كأنك تستعين بقدرة الله الذي إن شاء جعل غليظ الأرض وخشنها من أسهل وأمهد ما يكون أن يعينك على هذا الأمر، استعن بالله العلي القدير ولا تعجز.

# إذا أصابتك نكبة

الدنيا دار ابتلاء ، لا تخلو من المصائب والنكبات ؛ فاثبت ولا تجزع ، وكن من المُبشَّرِينَ الذين قال الله فيهم : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم لِهِ تَجْزَع ، وكن من المُبشَّرِينَ الذين قال الله فيهم : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَمْوَلِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَتُ وَبَشِّرِ الشَّيْءِ مِنَ الْأَمُولِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَتُ وَبَشِّرِ الشَّيْءِ فَيْ اللَّهِ وَإِنَّا إِنَّا مِنْفُنَ وَبَعُونَ ﴾ الشَيْرِينَ اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٦] ، فإذا أصابتك مصيبة فقل فورًا عند حدوثها :

﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتي وأخْلِفُ لَي خَيْرًا مِنْهَا . قال النبي ﷺ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ قال النبي ﷺ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ : ﴿إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾، اللَّهُمَّ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي ، وَأَخْلِفُ لِي خَيْرًا مِنْهَا ؛ إلا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا» .

(صحیح مسلم : ۹۱۸)

## العجز عن سداد الدين

أولاً: لقد علمك النبي الله ألا تسأل الناس شيئًا ، فقال : «ثَلَاثُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ كُنْتُ لَحَالِفًا عَلَيْهِنَّ » وذكر منها : «لَا يَفْتَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنهِ : ١٩٣/١) ، فلا تقترض ولا بَابَ فَقْرٍ » (حسن ، مسند الإمام أحمد : ١٩٣/١) ، فلا تقترض ولا تطلب من أحد مساعدة ، بل سل الله الغني الكريم والله العني الكريم والله الله ، واستعفف يعفك الله .

ثانيًا: إن اضطررت للاقتراض فلابد أن تنوي حال اقتراضك من أخيك شيئًا أو بعض المال أن تنوي رده ؛ فإنك إن نويت الرد أعانك الله فسددت ما عليك، وإن نويت التلف أتلفك الله، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا؛ أَذَى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلافَهَا؛ أَتْلَفَهُ اللَّهُ » (صحيح البخاري: ٢٢٥٧).

ثم قدِّم طلبًا إلى الغني الكريم ، مالك خزائن السماوات والأرضين فقل:

اللَّهُمَّ اكْفِني بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِني بِفَضْلِكَ عَمْنُ سِواكَ .

عن علي هُوَّنَهُ أن مُكاتبًا جاءه فقال: إني عجزتُ عن كتابتي فأعني قال: ألا أُعلَمك كلماتٍ علمنيهن رسولُ الله وَالْمَالِيُّ لو كان عليك مثل جبل صِيْرٍ دينًا أدّاه عنك ؟ قل : «اللَّهُمَّ اكْفِني بِعَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِني بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِواكَ» .

(حسن ، سنن الترمذي : ٣٥٦٣)

لوكان محليك مثل جبل دينًا أدَّاه الله محنك !! إنه فضل النيم سبحاته .

وإذا أعانك الله ، وسددت دينك ؛ فقل لصاحب الدين : ﴿ إِذَا أَعَانِكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ .

(صحيح البخاري : ٣٥٦٩)

وتشكر من أقرضك على كرمه معك ، وإقراضه إياك وصبره على سدادك :

﴿ جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا .

وإذا كنت قد أقرضت أخاك شيئًا وأتى إليك ليرده فقل له:

# إذا هاجت الرياح

اللَّهُمَّ إني أسألُكَ خَيْرَها ، وَخَيْرَ ما فِيها ، وَخَيْرَ ما فِيها ، وَخَيْرَ ما أَرْسِلَتْ بِهِ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّها ، وَشَرّ ما فيها ، وَشَرّ ما أُرْسِلَتْ بِهِ (صحيح مسلم : ٨٩٨) .

﴿ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرَّيحِ، وخَيْرِ ما فِيها، وَخَيْرِ ما فِيها، وَخَيْرِ ما أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ هَذِهِ الرَّيحِ، وَشَرّ ما فِيها، وَشَرّ ما أُمِرَتْ بِهِ (صحيح، سن الترمذي: ٢٢٥٢).

📆 اللَّهُمَّ إني أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها .

(صحيح ، سنن أبي داود : ٥٠٩٩)

كَ ابن عباس رَضِيَهُمَا قال: ما هبّت الريح إلّا جثا رسول الله وَ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ال

### اللَّهُمَّ اجْعَلْها رِياحًا، وَلا تَجْعَلْها رِيحًا».

(صحيح ، أخرجه الإمام الشافعي في «الأم» : ٢٥٣/١

وإذا اشتدت الريح فلا تقلق ، بل قل :

﴿ ﴾ اللَّهُمَّ لَقْحًا لا عَقِيمًا (حسن ، ابن حبان : ١٠٠٨) .

لَقْحُا : أي حاملًا للماء كاللقحة من الإبل ، والعقيم : التي لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان : لا ولد فيها .

لا تخف من الرعد، إنه يذكرك بعظمة الله ويحثك على التسبيح بحمد الله، كان عبد الله بن الزبير ﴿ الله عَدَ الله عَدَ الرعدَ تَركَ الحديثَ وقال :

وَ سُبْحانَ الَّذي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ (صحيح ، الأدب المفرد : ٧٢٣) .

وكان طاووس التابعي الجليل كَغْلَلْلُهُ يقول إذا سمع الرعد:

﴿ لَهُ مَنْ سَبَّحَتْ له ، كأنه يذهب إلى قول الله عَرْضَالُا ﴿ فَاللَّهُ عَرْضَالُا ﴿ وَيُسَيِّحُ الرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ ، وَالْمَلَيْمِكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ . ﴾ [الرعد: ١٣] .

(صحيح ، أخرجه الإمام الشافعي في (الأم) : ٢٥٣/١)

فإن نزل المطر تقول :

﴿ اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيتًا (صحيح ، سنن أبي داود : ٥٠٩٩) .

﴿ اللَّهُمَّ صَيِّبًا نافِعًا مرّتين أو ثلاثًا .

(صحيح البخاري : ١٠٣٢) ، والصيّب : المطرُ الكثيرُ ، وقيل : المطر الذي يجري ماؤه .

ولا تكن مثل هؤلاء الذين يجحدون نعمة الله ، يرزقهم المطر فيقولون : مطرنا بنوء كذا، بل إذا رزقت المطر قل : 

المطر فيقولون عُطِرْنا بِفَضْل اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ .

عن زيد بن خالد الجهني ضخطه قال : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنْ اللَّيْلِ اللَّهِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنْ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : « أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ » قَالُ : « قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : « قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بِي وَكَافِرٌ بِي ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَلَيْكَ مُؤْمِنْ بِالْكَوْكَبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ؛ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنْ بِالْكَوْكَبِ » (صحيح البخاري: ٤٤٨) .

وتدعو الله كثيرًا ؛ فإن الدعاء حال نزول المطر مستجاب ، قال رسول الله ﷺ : « اطْلُبُوا اسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ النُّقَاءِ الجُيُوشِ ، وَإِقَامَةَ الصَّلَاةِ وَنُزُولِ الغَيْثِ » (الصحيحة : ١٤٦٩).

وإذا كان المطر شديدًا ويخاف أن يؤذي ويضر فقل:

﴿ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ على الآكام وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ومَنَابِتِ الشَجَرِ .

### أدعية الحب في الله

الحب في الله . . علاقة سامية . . لا تشوبها شائبة كمصلحة دنيوية أو منفعة ، بل هي من الله ، وفي الله ، ولله، وتجلب لك حب الله .

والْمُتَحَابُونَ فِي اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ الْعَرْشِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلَّهُ ، فإذا أحببت أخّا لك في الله وقابلته يومًا ، عليك أن تبش في وجهه، وعليك أن تخبره أنك تحبه في الله، قال رسول الله عَلَيْتُ : "إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ ؛ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ " (صحبح ، سنن أبي داود : ١٢٤٥)، قل له :

إِنِي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ (حسن ، سنن أبي داود : ٥١٢٥).

﴿ إِنَّ وَإِذَا قَالَ لَكَ : إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ قُل لَه :

لَّهُ، أُو أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ، أُو أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي فِيهِ. (نفس التخريج)

ولا مانع أن تطلب منه أن يكثر من زيارته لك ، طالما أن مجلسكما يكون مجلس ذكر لا مجلس لغو :

قال النبي عَلَيْ الْحَبريل عَلَيْتُلِيْ : «مَا يَمْنَعُكَ أَنْ الْعَلِيِّ : «مَا يَمْنَعُكَ أَنْ

تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟ فَنزلتْ ﴿وَمَا نَنَنَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكُ لَهُ مَا بَكْنَ أَيْكُ لَهُ مَا بَكْنَ أَيْكُ لَهُ مَا بَكْنَ أَيْكُ ﴾ [مريم: ٦٤]» .

(صحيح البخاري: ٤٤٥٤)

وإذا رأيته يضحك فرحت لفرحه ، ودعوت له بمزيد فرح:

﴿ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ (صحيح البخاري : ٣١٢٠) .

وإذا عرض عليك أخوك ماله فقل له :

﴿ إِلَّهُ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ .

(صحيح البخاري: ٣٥٦٩)

وإذا نادى عليك أخوك ، أو دعاك إلى طعام، أو وليمة، أو احتفال مشروع كزواج ونحوه؛ فلا ترفض؛ فإن ذلك يحزنه، بل أسرع بإدخال السرور على قلبه وقل :

﴿ كَا لَئِنكَ .

( البَيْكُ وَسَعْدَيْكُ (صحيح البخاري : ٩٥١٢) .

أنت تحب أخاك جدًا . . وتريد أن تزكيه وتمدحه ، ولكن لا تكن من المداحين الذين أمرنا النبي أن نحثو في وجوههم التراب، وإذا مدحته لا تمدحه إلا بما فيه ، ولك أن تقول :

﴿ اللَّهِ أَخْسِبُ فُلانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَخْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ (صحيح البخاري:٢٥١٩).

أما أنت فلا تمدح نفسك ، ولا تفرح بمدح أحد لك ، قال تُنْجَلُنَ : ﴿ فَلَا تُمْرَكُمُ اللَّهُ مُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَقَيَ ﴾ [النجم: ٣٦] ، وإذا مدحك أحد فقل : اللهم لا تؤاخذني بما يقولون ، واغفر لي ما لا يعلمون ، واجعلني خيرًا مما يظنون .

وإذا مررت على أخيك في محل عمله ، أو زرته وهو يصلح شيئًا في بيته، أو يعمل أو يتعبد فشجعه :

اعْمَلُوا ؛ فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ .

(صحيح البخاري : ١٥٥٤)

وإذا قال لك أخوك كلمة أعجبتك فقل له :

﴿ اللَّهِ أَخَذُنَا فَأَلَكَ مِنْ فِيكَ (صحيح، سنن أبي داود: ٣٩١٧).

وإذا قال لك شيئًا تعجبت منه فقل :

سبحان الله .

وإذا بشَّرك بشيء يسرك قل :

الله أكبر .

وإذا غضبت فقل :

(15) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (صحيح البخاري:٣١٠٨). (10) أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ، ونفثه ، ونفخه. الكويستحب أن تتوضأ وتصلي لعل الله يذهب غضبك.

(۱۷) ويستحب أيضًا أن تترك المكان الذي غضبت فيه أو تغير من حالك الذي كنت عليه حال غضبك حتى يذهب عنك ذاك الغضب ، فإن كنت قائمًا فاقعد ، أو قاعدًا فارقد ، أو اخرج .

وصية رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ لَمِنَ اللهِ الل

وإذا رأيت ما يعجبك قل :

(19) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ(١).

وإذا رأيت ما تكره لا تتسخط ، بل قل :

(٢) الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلُّ حَالٍ (٢)

(۲،۱) : حسن ، سنن ابن ماجه : ۳۸۰۳

وإذا أسدى أخوك إليك معروفًا ولا تدري بم تكافئه، قل :

(٢) جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فقد أبلغت في الثناء .



(صحيح، سنن الترمذي: ٢٠٣٥)

وتدعو له :

(٢٣) اللَّهُمَّ فَقُهْهُ فِي الدِّينِ (صحيح البخاري : ١٤٣) . (٢٣) اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ . (صحيح البخاري: ٥٩٧٥)

#### أدعية متفرقة

#### MAN CONTRACTOR OF THE PARTY OF

تقول إذا سمعت صياح الديكة : ﴿ اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ (١) .

وتقول إذا سمعيت نهيق الحمير ، أو نباح الكلاب بالليل :

(٢) أعُودُ بِاللَّهِ السميع العليم مِنْ الشَّيْطَانِ الرجيم (٢) أعُودُ بِاللَّهِ السميع العليم مِنْ الشَّيْطَانِ الرجيم (٣١٢٧)

وإذا رأيت من نفسك وأهلك وإخوانك شيئًا يعجبك ، وخشيت أن تصيبهم بعينك ؛ فإن العين حق ، تقول :

📆 مَا شَاءَ اللَّهُ ، لا قوة إلا بالله .

اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِ (صحيح مسلم: ٣٠٠٧) .

وَمِنْ كُلُّ عَيْنَ لَامَّةٍ . وَمِنْ كُلُّ شَيْطَانِ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلُّ شَيْطَانِ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلُّ عَيْنَ لَامَّةٍ .

📆 تقرأ المعوذتين .

وأطراف النهار، أو رجلاً آتاه الله القرآن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، أو رجلاً آتاه الله مالاً ينفقه في سبيله أن تقول: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل (أصل الحديث في صحيح البخاري: ٤٧٣٨)، فتتمنى لنفسك تلك النعمة دون كراهيتها لأخيك وهذه تسمى الغبطة .

إذا كنت تخشى الرياء فعليك بهذا الدعاء كل يوم لدفع الرياء: ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ (ثلاث مرات) .

وإذا كنت جالسًا مع إخوانك في الله في مجلس علم أو ذكر؛ فعليكم أن تدعوا لأنفسكم؛ فإن الملائكة تحضر مجلسكم:

وَمِنْ اللَّهُمُّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلّغُنَا بِهِ جَنّتُكَ، وَمِنْ اليَقِينِ مَا يُهَوِّنُ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا يُهَوِّنُ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا يُهَوِّنُ عَلَيْنَا، وَاجْعَلْ مُوارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَارْزَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا، وَالْعَمْنَا، وَالْعَبْنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلْ وَانْصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ لَا يَرْحَمُنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا . الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمُّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا .

مَرَّةٍ : ﴿ رَبُّ اغْفِرْ لِي ، وَتُبْ عَلَيَّ ؛ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ مَرَّةٍ : ﴿ رَبُ اغْفِرْ لِي ، وَتُبْ عَلَيَّ ؛ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (صحيح ، سنن أبي داود : ١٥١٦)

ولا تنس قبل أن تقوم من مجلسك أوأي مجلس أن تقول:

﴿ اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَشْتَغْفِرُكُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، فهو كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ.

قال رسول الله عَنْ الله الله الله الله عَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسِ كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ : سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ ثُمَّ أَتُوبُ إِلَيْكَ ؛ إِلا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ » (صحيح ، سنن الترمذي : ٣٤٣٣) .

#### S# S# S#

#### أدعية النكاح محمد المجاهدات

إذا أردت الزواج فاظفر بذات الدين، وإذا ذهبت لخطبتها فقل: إنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ ونستعينُهُ ونستغفِرُهُ، ونعوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفسِنا، ومِنْ سَيَّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ لَه، ومَنْ يُضلِلْ فلا هَادِيَ لَه، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شريكَ لَه، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُه.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ﴾ وأنتُم مُسْلِمُونَ﴾

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَبَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى نَسَآءَلُونَ مِنْهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى نَسَآءَلُونَ مِنْهِا وَقِيبًا ﴾ [النساء: ١]. تَسَآءَلُونَ بِهِـِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۞ يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَكُمْ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

أما بعد ، ثم تسمي حاجتك .

(صحيح ، سنن أبي داود ، باب : في خطبة النكاح : ٢١١٨)

هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله المحلفي يعلم أصحابه أن يقولوها بين يدي حاجتهم في النكاح وغيره ، ويستحب أن يقدمها الخاطب بين يدي الخطبة ، ثم يقول بعدها : جئتكم راغبًا في فتاتكم فلانة أو نحو ذلك ، أما في العقد فيقولها العاقد أو ولي الزوجة ثم يقول : زوجتك فلانة ، ولا يخطب الزوج هنا بشيء ؛ بل يقول متصلاً بقول الولي : قبلت تزويجها ، حتى لا يفصل كلام بين الإيجاب والقبول .

### فإذا تزوجت فعليك أن تهتدي بهدي النبي محمد عليه الله المنافقة

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْهَ الْمَالُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيهِ، فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَأْخُذُ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ » (صحيح ، سنن أبي داود : ٢١٦٠).

اللَّهُمَّ بَارِكُ لِي في أَهْلِي ، وَبَارِكُ لَهُمْ فِيَّ ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْجُمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ بِخَيْرٍ ؛ وَفَرَّقَ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَىٰ خَيْرٍ . (رواه الطبراني ، وصححه الألباني في آداب الزفاف : ٢٤/١)

وإذا أردت حماية ذريتك من الشيطان فقد نباًك النبي الله بما يكفل لك ذلك ، قال المنافي : « لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ الله ، اللَّهُمَّ جَنْبُنَا الشَّيطَانَ ، وَجَنْبُ الشَّيطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا » . الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا » .

(صحيح البخاري : ١٤١)

وإذا رزقك الله بمولود ؛ فعليك أولاً أن تحمد الله على هذه النعمة العظيمة ، ثم تؤذن في أذنه :

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِيهِ رَفِظِيَّهُمَا قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَذَنَ فِي أَذْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِّ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ الطَّلاةِ (صحيح ، سنن أبي داود : ٥١٠٥) .

ثم إذا بارك لك أخيك على مولودك رد عليه :

﴿ يَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، وَرَزَقَكَ اللَّهُ خَيْرًا، وَرَزَقَكَ اللَّهُ مِثْلَهُ، أَوْ أَجْزَلَ اللَّهُ ثَوَابَكَ .

وإذا تزوج أحد إخوانك في الله عليك أن تهنئه بذلك قل له:

﴿ يَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ. (صحيح ، سنن أبي داود : ٢١٣٠)

📆 بَارَكَ اللهُ لَكَ (صحيح البخاري : ٥٠٥٢) .

اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا ، وَبَارِكْ لَهُمَا فِي بِنَاثِهِمَا . (رواه الطبراني ، وحسنه الألباني في آداب الزفاف ١٠٢/١) عَلَىٰ الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ وَعَلَىٰ خَيْرِ طَائِرِ (صحيح البخاري: ٣٦٨١) وإذا رزق الله أخاك مولودًا ؛ فافرح له وهنئه، ويُهنَّأ بما جاء عن الحسن البصري رَحَعَّلَمُللُهُ أنه علَّم إنساناً التهنئة فقال : قل :

وبلغَ أَشْدُه ورُزقت برّه .

### الدعاء لرد الوسوسة

. أحيانًا يأتي لك الشيطان ويوسوس لك ، يريد أن يفتنك ويضلك ، فإذا وجدت ذلك فافعل ما أمرك به النبي المنتخذ :

اتفل عن يسارك ثلاثًا .

(٢) استعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن فتنته .

﴿ انته تمامًا ولا تتحدث بهذا الأمر لأي أحد .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ : مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ ؛ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ » (صحيح البخاري : ٣١٠٢) .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «إِنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ فَإِذَا وَجَدَ فَيَقُولُ: فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ فَإِذَا وَجَدَ فَيَقُولُ: فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْرَأُ ﴿ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ فَإِنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ عَنْهُ » . ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْرَأُ ﴿ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ فَإِنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ عَنْهُ » . ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْرَأُ ﴿ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ فَإِنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ عَنْهُ » . (٢٥٧/١ )

وإذا أتاك الشيطان في صلاتك يوسوس لك ، ويذكرك بأشياء كثيرة؛ ليشغلك في الصلاة، ويسرق قلبك فتصلي بجسدك فقط ، وقد يوهمك أنك نسيت أشياء خطيرة؛

لكي تسرع في صلاتك وتنتهي منها بسرعة؛ لتطمئن على ما يشغلك، وبذلك ينقص أجر صلاتك؛ فكن منتبهًا، وإذا شعرت به يوسوس لك ؛ فاستعذ بالله منه .

والاستعاذة ليست مجرد قول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بل هي استجارة بالله من شر هذا العدو الخطير ، فكن كالغريق الذي يسأل النجاة، واهتف بقلبك واستعن بربك؛ يكفك شر كل ما يؤذيك ويوسوس لك، واتفل عن يسارك ثلاثًا.

#### تحفة

لو بعت لحظة من إقبالك على الله ..
بمقدار عمر نوح ..
في ملك قانون ..
للنت مغبونًا في العقد !!

S# S# S#



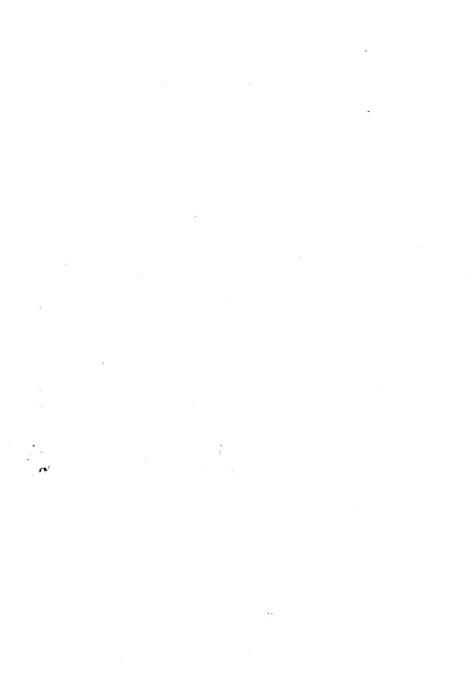

#### أأ الأذكار المطلقة

(رواه ابن حبان ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع : ١٦٥)

# الصلاة على النبي المنافقة

#### فضل الصلاة على النبي المنافظة :

﴿ الامتثال لأمر الله تُتَخَلِّنَ ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمُلَّتِكَنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلَّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ وَمَلَتَبِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلَّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيحًا﴾ [الاحزاب: ٥٦] .

اللَّهِ عَلَيهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيهُ ، عَبَلُغُونِي مِنْ اللَّهِ عَلاَئِكَةً فِي الأَرْضِ سَيَّاحِينَ ، يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلامَ » (صحيح ، سنن النسائي : ١٢٨٢) .

الأنس بذكر الله =

الصلاة على النبي الله الجرعظيم ، صلاة الله عليك، وهي المغفرة والرحمة، فَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ صَلَّحَةً الْأَنْصَارِيِّ صَلَّحَةً الْأَنْصَارِيِّ صَلَّحَةً الْأَنْصَارِيِّ صَلَّحَةً الْأَنْصَارِيِّ صَلَّحَةً الْأَنْصَارِيِّ صَلَّحَةً الْأَنْصِ يُرَى فِي وَجْهِهِ قَالَ: أَصْبَحْتَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ يُرَى الْبِشْرُ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصْبَحْتَ الْيُوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ يُرَى فِي وَجْهِكَ الْبِشْرُ ، قَالَ : «أَجَلْ، أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلً فَي وَجَهِلَ الْبِشْرُ ، قَالَ : «أَجَلْ، أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلً فَي وَجَهِلَ الْبِشْرُ ، قَالَ : «أَجَلْ، أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلً فَي وَجَهِلَ الْبِشْرُ ، قَالَ : «أَجَلْ، أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلً فَي وَجَهِلَ الْبِشْرُ ، قَالَ : «أَجَلْ، أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزْ وَجَلً فَقُلْرَ : مَنْ صَلِّى عَلَيْكَ مِنْ أُمِّتِكَ صَلاةً ؛ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَرَدَةً عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَرَدَةً عَلَيْهِ مِثْلَهَا »(رواه الإمام أحمد، وصححه الألباني في صحيح الجامع: ٥٧).

الله أجعل ثلث صلاتي عليك؟ قال : «نعم إن شئت» قال : الله أجعل ثلث صلاتي عليك؟ قال : «نعم إن شئت» قال : فالثلثين ؟ قال : «نعم» قال : أَرَأَيْتَ إِنْ جَعَلْتُ صَلَاتِي كُلَّهَا فَالثَلْثِينَ ؟ قال رسول الله عَلَيْكَ : «إِذَنْ يَكُفِيَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا أَهَمَكَ مِنْ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ» (حسن ، مسند الإمام أحمد : ١٣٦/٥) .

مغفرة ذنوبك كلها ، قال أُبِي ظُنْهُ: يا رسول الله ، إني أصلي من الليل أفأجعل لك ثلث صلاتي ؟ قال النبي أَنْفُنُ : «الشَّطْرُ» قال: أفأجعل لك شطر صلاتي؟ قال النبي أَنْفُنُ : «الثُلُثَانِ أَكْثَر » قال أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذًا يُغْفَرُ لكَ ذَنْبُكَ كُلُهُ » (حسن ، سنن الترمذي : ٢٤٥٧).

لك ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَا مِنْ مُسْلِم يُصَلِّي عَلَيَّ إِلا مَعْفرة لك ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَا مِنْ مُسْلِم يُصَلِّي عَلَيَّ إِلا صَلَّى عَلَيْ؛ فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ صَلَّى عَلَيْ؛ فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيَكْبِرْ » (حسن ، سنن ابن ماجه : ٩٠٧) .

«اَلْبَخِيلُ مَن ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ثُمَّ لَمْ يُصَلُّ عَلَيَ» (صحيح ، مسند الإمام اللَّهِ عَلَيْ أَن دُكِرْتُ عِنْدَهُ ثُمَّ لَمْ يُصَلُّ عَلَيْ» (صحيح ، مسند الإمام احمد : ٢٠١/١) ، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلُّ عَلَيْ» (صحيح ، سنن الترمذي : ٣٥٤٥).

الصَّلَةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيقَ الجنة ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ الصَّلَةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ» (صحيح ، سنن ابن ماجه : ٩٠٨) .

وحسرة عفلة في الدنيا ، وحسرة في الانيا ، وحسرة في الآخرة ، قال رسول الله على الآخرة ، قال رسول الله على نَبِيُهِمْ إلا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ شَاءَ آخَذَهُمْ بِهِ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمْ ».

(صحيح ، سنن الترمذي : ٣٣٨٠)

#### وإليك بعض صيغ الصلاة على النبي ﷺ :

﴿ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍوَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍوَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (صحيح البخاري: ٩٩٩٥) .

﴿ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (صحيح مسلم: ٤٠٥) .

﴿ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ مُجَمَّدِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلَى أَبْرَاهِيمَ وَعَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (صحيح البخاري : ٣١٩٠).

﴿ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (صحيح البخاري: ٤٥٢٠).

﴿ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ مُحَمَّدِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

(صحيح البخاري : ٥٩٩٦)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ ، مسند الإمام أحمد : ١١٨/٤) .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (صحيح، مسند الإمام أحمد: ١١٩/٤).

#### الاستغفار

#### 

قال تعالى : ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا ۞ يُرْسِلِ
اَلسَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدَكُم بِأَمْوَلِ وَبَسِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَل
لَكُوْ أَنْهُدُوا﴾ [نوح: ١٠-١٢] .

وقال تعالى : ﴿ وَيَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ
ٱلسَّمَآءَ عَلَيَكُم مِدَرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوْتِكُمْ وَلَا نَنوَلُواْ
ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِينَ ﴾ [هود: ٥٧] ، وقال تعالى ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُوْ ثُمَّ تُوبُواْ
إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُ ﴾ .

[هود: ٣]

وقال تعالى : ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمَّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣] .

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ طُلِيَّهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً» (صحيح البخاري: ٢٣٠٧)، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنَّهُ لَيْغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةً».

(صحیح مسلم : ۲۷۰۲)

ليغان : الغين الغيم، والمراد ما يغشاه من السهو الذي لا يسلم منه البشر. وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللّهِ عَالَمَ اللّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِ اللّهِ عَالَمَ اللّهِ عَلَيْ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ إِنَّكَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ : «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ : «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيًّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ » (صحيح ، سنن أبي داود : ١٥١٦) .

وقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا» (صحيح ، سنن ابن ماجه : ٣٨١٨) .

وقال أبو هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ : إِنَّ أَوْفَقَ الدُّعَاءِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، يَا رَبِّ فَاغْفِرُ الدَّنْبَ إِلاَ أَنْتَ رَبِّي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الدَّنْبَ إِلاَ أَنْتَ . رَبِّ فَاغْفِرُ الدَّنْبَ إِلاَ أَنْتَ . (صحيح ، مسند الإمام أحمد : ٢/٥١٥)

وقد مرَّ معنا سيد الاستغفار ؛ فارجع إليه في أذكار الصباح والمساء .

#### التسبيح والتحميد

( ) هل تعرف أفضِل الدعاء ؟! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل « أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ » (حسن ، سنن الترمذي : ٣٣٨٣) .

#### هيا ادع بأفضل الدعاء ..

﴿ ثُمُ ثُقُلُ مُوازِينُكُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ ٱلْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَن أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ (صحيح مسلم : ٢٢٣) .

#### هكذا تمتلئ الدنيا بتسبيحك وتحميدي

الله بأحب الكلام إليه، قَالَ النَّبِي الله بأحب الكلام إليه، قَالَ النَّبِي اللَّهُ ا الرَّحْمَنَ : سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ» .

(صحيح البخاري : ٦٠٤٣)

سبحان الملك !! الله يحب هاتين الكلمتين وأنت تبخل عليه !! का पाउ होये वांकवा ..

عَيُ أنت من خير خلق الله إن عشت حامدًا كثير الحمد، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَمَّادُونَ » (صحيح ، مسند الإمام أحمد : ٤٣٤/٤) .

هل لك في مغفرة الخطايا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَكْبَرُ، «مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُلَّ يَقُولُ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ ؛ إِلا كُفُرَتْ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ، .

(حسن ، سنن الترمذي : ٣٤٦٠)

أَفضل الكلام، عَنْ أَبِي ذَرِّ ظَيَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ ظَيَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ ظَيَّتُهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهُ لِمَلاَئِكَتِهِ أَوْ سُئِلَ : أَيُ الْكَلامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلاَئِكَتِهِ أَوْ لِمِثْلِهِ : «مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلاَئِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ » (صحيح مسلم : ٢٧٣١) .

تصدق عن جسدك ، عَنْ النّبِي اللّهِ اللّهُ قَالَ : «يُضْبِحُ عَلَى كُلُ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُ تَخْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُ تَخْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُ تَخْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُ تَخْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَيُخْزِئُ مِنْ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْتٍ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْتٍ عَنْ الْمُنْكِرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ فَلْكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضَّحَى » (صحيح مسلم : ٧٢٠) .

﴿ إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانِ مِن بَنِي آدَمَ عَلَى سِتُينَ وَثَلَاثِ مِائَةٍ مَفْصِلٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَفْصِلٍ ، فَمَن كَبَّرَ اللَّه ، وَحَمِدَ اللَّه ، وَهَلَّلَ اللَّه ، وَسَبَّحَ اللَّه ، وَاسْتَغْفَرَ اللَّه ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَن طَرِيقِ النَّاسِ ، أَوْ شَوْكَة ، أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، أَوْ شَوْكَة ، أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، أَوْ شَوْكَة ، أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، وَأَمَر بِمَعْرُوفِ ، أَوْ نَهَى عَن مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ طَرِيقِ النَّاسِ ، وَأَمَر بِمَعْرُوفِ ، أَوْ نَهَى عَن مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السَّيِّنَ وَالثَّلاثِ مِائَةِ السَّلَامَى ؛ فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ السَّدِينَ وَالنَّلاثِ مِائَةِ السَّلَامَى ؛ فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ اللَّهُ عَنْ النَّارِ » (صحيح مسلم : ١٠٠٧) .

#### (٩) غراس الجنة

﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ضِحْ اللَّهِ مَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَا الَّذِي تَغْرِسُ؟» قُلْتُ : غِرَاسًا لِي، قَالَ: « أَلَا أَدُلُكَ عَلَى غِرَاس خَيْرِ لَكَ مِنْ هَذَا؟ » قَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: ﴿ قُلْ : شُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ يُغْرَسُ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ » .

(صحیح ، سنن ابن ماجه : ۳۸۰۷)

﴿ وعن أَبُي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ مَرَّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْتَكُلِكُ فَقَالَ : « مَنْ مَعَكَ يَا جَبْرِيلُ ؟ قَالَ : هَذَا مُحَمَّدٌ، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْتَكِلاِّ : مُرْ أُمَّتَكَ فَلْيُكَثِرُوا مِن غِرَاسِ الْجَنَّةِ فَإِنَّ تُرْبَتَهَا طَيْبَةٌ، وَأَرْضَهَا وَاسِعَةٌ، قَالَ: وَمَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ قَالَ: لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ ۗ (صحيح ، ابن حبان : ٨٢١).

لَمْ عن جابر ضَحْثُهُ أن النبي عَلَيْكُ قال : « مَ**نْ قَالَ سُبْحَانَ** اللهِ العَظِيم وَبِحَمْدِهِ؛ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ » .

(صحيح ، سنن الترمذي : ٣٤٦٥)

وَ اللَّهِ اللَّه لك كنوز عظيمة في الجنة ، عَنْ أَبِي مُوسِين الْأَشْعَرِيِّ عَلَيْهَا لِمُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ : ﴿ أَلَّا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟» فَقُلْتُ : بَلَى ، فَقَالَ : « لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ ». (صحيح البخاري : ٣٩٦٨)

وقال النَّبِيِّ عَلَيْكُ : ﴿ أَلَا أُعَلِّمُكَ ، أَفَلا أَدُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ؟ لَا قُوَّةَ إِلَا بِاللَّهِ يَقُولُ : أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ » (رواه الحاكم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع : ٢٦١٤) .

#### التهليل محمد التهليل

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَفْضَلُ الذُّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ﴾ . (حسن ، سنن الترمذي : ٣٣٨٣)

وقال رسول الله ﷺ : « مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَ الله نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ أَصَابَهُ تَالُ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ » .

(رواه الطبراني ، وصححه الألباني في صحيح الجامع : ٦٤٣٤) وليس التهليل هو قول « لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ » فقط، بل هناك أكثر من صيغة للتهليل، منها :

﴿ مَن قال: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَكُهُ الْمُلْكُ وَخُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ كان له بعدل نسمة (رواه الإمام أحمد، وصححه الألباني في صحيح الجامع: ٦٤٣٦).

الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مخلصًا بها

روحه، مصدِّقًا بها لسانه؛ إلا فتق له السماء فتقًا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحُقَّ لعبد نظر إليه أن يعطيه سؤله . (صحيح ، سنن النسائي الكبرى : ٩٨٥٦) (صحيح ، سنن النسائي الكبرى : ٩٨٥٦) وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ، وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَالْجَنَّةُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ » . عَتَّ ، وَالنَّارُ حَقَّ ؛ أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ » . (صحيح البخاري : ٣٢٥٢)

#### تحفة

قال بسول الله ﷺ: « ما من ساعة تمربابن آدم له يذكر الله فيعا، إلا تحسر عليها يوم القيامة » (الصحيحة : ٢١٩٧)



### الدعية المطلقة

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبُ أَجِيبُ أَجِيبُ مَعَوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَنَجِيبُوا لِى وَلَيُوْمِنُوا بِى لَعَلَّهُمْ يَرَّشُدُونَ ﴾ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَنَجِيبُوا لِى وَلَيُوْمِنُوا بِى لَعَلَّهُمْ يَرَّشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦]

وعَنْ النَّبِيِّ قَالَ : «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» ثم قرأ قول الله تعالى : ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُمُّ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَلَى عَبَادَةِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [خافر: ٦٠] .

(صحیح ، سنن أبی داود : ۱٤٧٩)

فعادل الله ﷺ العبادة بالدعاء، والدعاء جزء من ذكر الله، فهو أعم وأشمل ، ويلازم العبادات والعادات والمعاملات .

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنْ الدُّعَاءِ» (حسن ، سنن الترمذي :٣٣٧٠) .

وقال عَلَيْهُ : «مَن لَمْ يَدْعُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ؛ غَضِبَ عَلَيْهِ» . (رواه الحاكم ، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة : ٢٦٥٤) وعَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «إِنَّ رَبَّكُمْ حَبِيٍّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَاثِبَتَيْن » .

(صحیح ، سنن الترمذی : ٣٥٥٦)

والآن أسوق إليك بعض الأدعية الصحيحة التي وردت عن النبي ألم ، وهي أدعية مطلقة غير مقيدة بوقت أو حال أو مكان ، وقد اخترت لك بعضها فكن ذا همة عالية وابحث واستزد تفد ، واسمع وانتبه حتى تعيها ، فعَنْ عَائِشَةَ تَعَاقِبُهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسْتَحِبُ الْجَوَامِعَ مِنْ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ (صحيح ، سنن أبي داود : ١٤٨٢) .

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي ، فَإِنَّ هَوُلاءِ يَجْمَعْنَ لَكَ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ (صحيح مسلم : ٢٦٩٧) .

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا عَلَدْ بِهِ عَبْدُكَ مَا سَأَلُكَ عَبْدُكَ وَنَبِيك، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيك، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْعَمَلٍ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَوْلِ أَوْعَمَلٍ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ أَنْ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ وَمَا تَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ اللهِ مَا عَادَ بِهِ عَبْدُك وَأَعُودُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلًّ قَضَاءِ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا (صحيح، سنن ابن ماجه: ٢٨٤٦).

رَّ مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُالُكَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (صحيح،سنن ابن ماجه: ٣٨٥١).

﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (صحيح البخاري : ٦٠٢٦) .

وَمَ الْفَوْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلُهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي، وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَدِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (صحيح البخاري: ٦٠٣٥).

اللَّهُمَّ الهُدِنِي، وَسَدُّذَنِي، وَاذْكُرْ بِالْهُدَى، هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهُمِ (صحيح مسلم: ٢٧٢٥).

كُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ (صحيح، الأدب المفرد: ٦٨٥).

﴿ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْتَ أَنْ وَبَكَ وَإِلَيْكَ أَنْتَ أَنْ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ . تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ . تَضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ . وَالْجِنُ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ . تُصِلِّم : ٢٧١٧)

وَامْكُرْ لِي وَلا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسُّرْ هُدَايَ إِلَيَّ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، اللَّهُمَّ الجُعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا، لَكَ ذَاكِرًا، لَكَ رَاهِبًا، لَكَ مِطْوَاعًا، إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوْ مُنِيبًا، رَبُّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاهْبِا، لَكَ مِطْوَاعًا، إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوْ مُنِيبًا، رَبُّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَاهْدِ وَاهْدِ قَلْبِي، وَاهْدِ فَلْبِي، وَاهْدِ فَلْبِي، وَسَدْدْ لِسَانِي، وَاهْدُ سَخِيمَةً قَلْبِي (صحيح، سنن أبي داود: ١٥١٠).

فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ (صحيح ، سنن الترمذي : ٢٣٥٢) .

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي . بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي . (صحيح ، سنن أبي داود : ١٥٥١)

﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذُّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ (صحيح ، سنن أبي داود : ١٥٤٤) .

وَالْمَأْثُمِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْمَغْرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثُمِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَمِنْ شَرَّ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغَنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَمِنْ شَرَّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَمِنْ شَرَّ فِتْنَةِ الْمَفْدِ، وَمِنْ شَرَّ فِتْنَةِ الْمَشْدِحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَتُ قَلْبِي مِنْ الدَّخَطَايَا كَمَا يُنَقَى القُوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنسِ، وَنَقْ قَلْبِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى القُوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنسِ، وَنَا عَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. (صحيح البخاري : ١٠١٤)

﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطَايَايَ كُلُّهَا، اللَّهُمَّ أَنْعِشْنِي وَاجْبُرْنِي ، وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الأَعْمَالِ وَالأَخْلَاقِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِ الأَعْمَالِ وَالأَخْلَاقِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئِهَا إِلا أَنْتَ .

رُوِجِهَا وَ1 يُطْمِرُكُ مُعَيِّرِهِ وَحَسَنَهُ وَ الْعَلَمِ الْعَلَمِ : ١٢٦٦) (رواه الطبراني ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع : ١٢٦٦) وَالبُخْلِ، وَالهِرَمِ وَالقَسْوَةِ، وَالغَفْلَةِ وَالعَيْلَةِ، وَالذَّلَةِ وَالمَسْكَنَةِ، وَالبُخْلِ، وَالهِرَمِ وَالقَسْوَةِ، وَالغَفْلَةِ وَالعَيْلَةِ، وَالذَّلَةِ وَالمَسْكَنَةِ، وَالبُخْلِ، وَالهُسُوقِ وَالشَّقَاقِ وَالنَّفَاقِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الفَسُوقِ وَالشَّقَاقِ وَالنَّفَاقِ، وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الصَّمَمِ وَالبُخْمِ، وَالجُنُونِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الصَّمَمِ وَالبُخْمِ، وَالجُنُونِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الصَّمَ وَالبُخْمِ، وَالجُنُونِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الصَّمَمِ وَالبُخْمِ، وَالجُنُونِ وَالجُذَامِ وَالبَرْصِ، وَسَيِّئِ الأَسْقَامِ (صحيح، ابن حبان: ١٠٢٣). واعلم أخيَّ أنه لا شك في أن الثناء على الله ﷺ ودعاءه واعلم أخيً أنه لا شك في أن الثناء على الله ﷺ

واعلم اخيّ انه لا شك في أن الثناء على الله عَرَالُ ودعاءه بما صح عن رسول الله على الله على الله على الله والأحسن والأسلم ، لكن يبقى دعاء الصالحين في دائرة المباح بشرط سلامته من التكلف والتعدي ومخالفة العقيدة الصحيحة ، وبشرط ألا يواظب الذاكر على هذه الأدعية ويجعلها شعاره كأنها سنة ، وألا ينشغل بها عن دعوات القرآن الكريم والسنة الشريفة .

والله - حبيبي في الله ، بعض هذه الأرعية :

#### سُبُحَاتُ السَّحَرِ مستحد الشَّحَرِ

اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ، واجعل حبك يملأ حياتنا ، وارزقنا حب أحبابك ، وحب كل عبد صالح يحبك ، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك ، واجعل حبك أحب إلينا وآثر عندنا من كل شيء ، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ، وكره إلينا المعاصي وقنا السيئات ، واصرف عنا السوء والفحشاء ، وأحبنا وارض عنًا ، واسترنا بلطفك واعف عنا . .

إلهنا . ضعفت قوتنا ، وقلت حيلتنا ، فلا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ، اللهم هذا أخي . . كن به حفيًا ، وقربه منك نجيًا ، واجعله لك وليًا ، وارزقه شرفًا عليًا ، وذكرًا نديًا ، ووجها رضيًا ، وألبسه العافية مادام حيًا ، ولا تجعل في ذريته شقيًا ، وتوفه راضيًا مرضيًا .

(٣) اللهم نشكو إليك يا قاضي الحاجات أنفسنا الأمارة بالسوء ، نشكو إليك قسوة قلوبنا ، وجمود أعيننا ، وكثرة ذنوبنا ، وضعف توبتنا ، نشكو إليك كثرة الكلام وقلة العلم ، وكثرة المطالب وقلة العمل ، وضعف الهمة ، وخور العزيمة ،

اللهم هذه شكوانا رفعناها إليك ؛ فارحمنا بالعافية .

(ع) اللهم ما من دابة إلا أنت آخذ بناصيتها ؛ فخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك ، نسألك نور البصيرة ؛ لنرى الخير ونفعله ، ونعرف الشر ونجتنبه ، ونعرف حبيبك فنحبه ، ونعرف عدوك فنبغضه ، واقدر لنا ذلك كله بلطف منك في عفو وعافية .

اللهم إنك تختص برحمتك من تشاء ، فاخصصنا برحماتك وبركاتك ولطفك وعافيتك ؛ حتى لا نحتاج لأحد من خلقك ، اللهم إنك تزيد في الخلق ما تشاء ؛ فزدنا من نعمتك وإكرامك وجودك وإحسانك في الدنيا والآخرة ، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء .

اللهم إنا نعوذ بك من معيشة في شدة ، ونعوذ بك من ميتة على غير عدة ، اللهم اجعل ختام أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه ، أو معصية اقترفناها ، ولا تكشف عنا سترًا سترته على رءوس الأشهاد ، ولا تخيب فيك رجاءنا ، وارض عنا .

اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة بغير حساب،

وأن تجعلنا في حرزك وحفظك وكنفك وجوارك ، واجعل وجهك الكريم قصدنا وبغيتنا ، واسلك بنا سبيل المؤمنين ، واكفنا شر الشيطان وحزبه ، وأعذنا من فضائح الفتن ما ظهر منها وما بطن .

اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك ، ومن الأمل إلا فيك، ومن الطلب إلا منك ، نسألك خفايا لطفك ، وفواتح توفيقك ، ومألوف برك ، وعوائد إحسانك ، نعوذ يك من هيجان الحرص ، وضعف الصبر ، وقلة القناعة ، وإلحاح الشهوة ، ومتابعة الهوى ، وسنة الغفلة .

واللهم يا أرحم الراحمين . . يا ذا الجلال والإكرام ، اللهم متعه بنعمتين : نعمة الدين ونعمة الصحة ، وجمّله بحليتين : قلب رحيم ، وعقل حكيم ، ولا تحرمه لذتين : لذة مناجاتك ، ولذة النظر إلى وجهك الكريم ، واجمع له حسنتين : حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ، وارزقه شفاعتين : شفاعة النبي وشفاعة الصالحين .

اللهم يا ودود يا غفور يا رحيم . . يا لطيف يا تواب يا كريم . . اللهم إني أستغفرك لكل ذنب خطوت إليه

برجلي ، أو امتدت إليه يدي ، أو تأملته ببصري ، أو أصغت إليه أذني ، أو نطق به لساني ، اللهم وإني أتوب إليك ، وأعتذر إليك من كل ذنب أتلفت فيه ما رزقتني ، ثم استرزقتك على عصيانك على عصيانك فرزقتني ، ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترتني ، ثم سألتك الزيادة فلم تحرمني ، ولا تزال سبحانك عائدًا علي بحلمك وإحسانك ، اللهم اغفر لي ذلك كله ، وارزقني صدق الحياء منك . يا أكرم الأكرمين . .

اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ، ومنتهى الرحمة من كتابك ، وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت ، وإذا سئلت به أعطيت ، وبجدك الأعلى ، وكلماتك التامة أن تعفو عنا ، وترضى عنا ، وتكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ، اللهم بارك لنا فيما وهبتنا ، وارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك ، اللهم استرنا من أعين المؤذين من شياطين الإنس والجن ، اللهم أحبنا وارض عنا .

اللهم يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدًا ، ويا ذا الطول والنعم التي لا تنفد أبدًا ، ويا ذا الجود والكرم الذي لا يبيد أبدًا ، نسألك أن تغمرنا بفيض من عين جود المنة تطيب به حياتنا ، ونسألك يا رحمن حنانًا من لدنك تطمئن به قلوبنا ،

ونبتهل إليك يا ودود أن تلقي علينا مودة منك تجعلنا بها من أحباب ، وترعانا بها بعينك التي لا تنام ، وتؤوينا بها إلى ركنك الذي لا يضام ، لا نضيع وأنت رجاؤنا .

(۱۳) سبحانك يا ربنا !! جل جلال الله ، سبحانك ما أعظمك !! وما أكرمك !! اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، الله أكبر كبيرًا ...

إذا كان عفوه يستغرق الذنوب ، فكيف لطفه ؟!

إذا كان لطفه يجلب السرور فكيف حبه ؟!

وإذا كان حبه يدهش العقول فكيف وده ؟!

وإذا كان وده ينسي ما دونه سبحانه فكيف قربه ؟!

اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم ، اللهم عاملنا بعفوك ، وأسبغ علينا لطفك ، وأغدق علينا حبك ، وتفضل علينا بودك ، اللهم ارزقنا راحة البال ، وحقق لنا الآمال ، وارزقنا حسن الخاتمة ، والجنة بغير حساب ، واجمعنا مع النبي محمد المنظن في الفردوس الأعلى من الجنة .

اللهم يا قيوم لا إله إلا أنت ، منك الصلاح والإصلاح ؛ فأصلح لنا ديننا ودنيانا ، وآخرتنا وأولانا .

أصلح لنا قلوبنا ، وأسماعنا ، وأبصارنا . أصلح لنا عقولنا ونفوسنا ، وسرائرنا وضمائرنا . أصلح لنا فهمنا ، وعلمنا ، وعملنا ، وأخلاقنا . أصلح لنا زوجاتنا ، وأولادنا ، ونياتنا ، وهممنا . أصلح قلوبنا بنور رحمتك ؛ لتصلح لحبك . أصلح سرائرنا بنور حلمك لتمتلئ حياءً منك . أصلح نياتنا بنور إرشادك ؛ لتسعى إلىٰ جنتك . أصلح عقولنا بنور عافيتك ؛ لتصلح للفهم عنك . أصلح بصائرنا بنور لطفك ؛ لترى عظمة رحمتك . أصلح أعمالنا بنور توفيقك ؛ لتصلح للعرض عليك . أصلح حياتنا كلها بنور هدايتك ؛ لتمتلئ رضًا عنك ، و رضًا بك .

اللهم أصلحنا للي نصلح أن نكون عبيرًا لك ..

### الخاتمة ، نسأل الله حسنها

وبعد . .

هكذا - أيها الحبيب المحب - نصل إلى نهاية المطاف ، وخاتمة هذا الكتاب ، بعد أن طوفت بك في رياض الجنة ، ومعارج الأنوار ، ومدارج الإلهام ، ومنازل الأنس .

فاعلم أنه ليس للذكر حد ينتهى إليه ، بل فتح الله بابه على مصراعيه فقال رَّجُولُكُ : ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا اللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤١] ، فالكثرة لا تحد ، والوانق الرامق المتطلع إلى النظر إلى وجه الله الكريم لا يفتر لسانه ، ولا يكف عن ذكر محبوبه ، بل يكون هذا الذكر مطفأ شوقه ، ومنبع ذوقه ، فانطلق على بركة الله ، وانهل . . واعمل . .

وفي النّهايَةِ - إخوتاه . وقَبْلَ أَنْ أُنْزِلَ القَلَمَ مِنْ يَدِي . . أَنْ أُنْزِلَ القَلَمَ مِنْ يَدِي . . أَنْ أَضْرَعَ إلى اللّه سبحانه وتعالىٰ الكريم الرَّحيم الذي أُتَمَّ عَلَيَّ هذا العمل : فاللَّهُمَّ اجْعَلْنِي وَاللَّكُم مِنَ الشَّاكرين الصَّالحين ، ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ النِّي أَنْعَمْتُ عَلَى وَلِدَت وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِك فِي عِبَادِكَ الصَّكلِحِينَ ﴾ [النمل: 19].

﴿رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِر لِي﴾ [القصص: ١٦] . . ﴿ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٤] . ﴿ رَبِّ اَغْفِر وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّجِمِينَ ﴾ [المؤمنون: ١١٨] . ﴿ رَبِّنَ اَنْتُومُ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا الله عَلَى حَصُلِ شَيْءٍ وَرَبَّنَ الله عَلَى حَصُلِ شَيْءٍ وَلِيَرٌ ﴾ [النحريم: ٨] .

﴿ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧]

آمين . . آمين وصَلَّىٰ اللَّهُ وسَلَّمَ وبَارَكَ عَلَىٰ سَيِّدِ المُرْسَلِين وخَاتَمِ النَّبِيِّين سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعَلَىٰ آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِين والحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِين

وكَتَبَ

مُحَمَّدٌ بْنَ حُسَيْنٍ آَكَ يَعْقُرب غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ولِوَالِدَيْهِ وزَوْجَاتِهِ وَأَوْلَادِهِ والمُسْلِمِينَ والمُسْلِمَات

لَيْلَةَ الإِثْنَيْنِ ، السَّابِعِ وَالعِشْرُونَ مِنْ رَجَبِ ١٤٢٧ هـ ٢٠٠٦/٨/٢٠

## المُحَتَّونَاتُ المُحْتَونَاتُ المُحْتَونَاتُ المُحْتَونَاتُ المُحْتَونَاتُ المُحْتَونَاتُ المُحْتَونَاتُ المُ

| الصفحة | الموضوع                        |
|--------|--------------------------------|
| ٥      | المقدمة                        |
|        | تمهيد                          |
| ٤١     | ".<br>و فوائد الذكر            |
|        | ﴾ الفصل الأول: الأذكار الموظفة |
|        | ■ إلماحة هامة                  |
|        | ء<br>■ أذكار الوضوء            |
| ۸۳     | ■ أذكار الصلاة:                |
| ۸۹     | • أدعيةُ الاستفتاح<br>• التعوذ |
| ۹۳     | و التعوذ                       |
| 90     | • أذكار الركوع                 |
|        | • أذكار الرفع من الركوع        |
| * *    | • الدعاء في قنوت الوتر         |
|        | • أذكار السجود                 |
| · V    |                                |
|        | • التشهد                       |

| • الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم      |
|---------------------------------------|
| • أذكار بعد الصلاة                    |
| • ما يقول بعد الوتر                   |
| • ما يقول بعد صلاة المغرب وصلاة الصبح |
| • أذكار العيدين                       |
| • أدعية الاستسقاء                     |
| ■ أذكار الصباح والمساء                |
| ■ أذكار النوم                         |
| • فضل النوم ذاكرًا طاهراً             |
| • فضل النوم على نية صالحة             |
| • ما يقول إذا أخذ مضجعه               |
| • التقلب في الفراش                    |
| • إذا رأى رؤيا                        |
| • ما يقول إذا فزع في نومه             |
| ■ أذكار الاستيقاظ                     |
| ■ أذكار السفر                         |
| • أنت المسافر                         |
| • ما يقول المسافر لأهله               |
| • الدعاء عند ركوب الدابة              |

| 177         | دعاء السفر                     |
|-------------|--------------------------------|
| 170         | ، الذكر إذا صعد مكانًا مرتفعًا |
| 170         | ، الذكر إذا نزل مكانًا منخفضًا |
| 170         | وإذا أتى عليه السحر            |
| 177         | و إذا توقفت أو بطئت الدابة     |
| 177         | • إذا مر ببلدة أو نزل بها      |
| 177         | • الذكر عند إرادة الرجوع       |
| 177         | • الذكر إذا رأى بلدته          |
| 171         | • الذكر عند الخول على الأهل    |
| 179         | • أنت المقيم:                  |
| 179         | • ما يقال للمسافر عند سفره     |
| ١٧٠         | • ما يقال للمسافر عند عودته    |
| 171.        | <b>ا</b> أذكار الأذان          |
| ۱۷۳۰        | • صفة الأذان                   |
| ۱۷۳۰        | • التثويب في صلاة الفجر        |
| ۰۲۲         | • صفة الإقامة                  |
| 100         | • ما يقال أثناء الأذان وبعده   |
| <b>\VV</b>  | ■ أذكار الدخول :               |
| \ <b>VV</b> | • دخول المسجد                  |

| \ <b>VV</b> | • الدعاء في الطريق إلى المسجد                          |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| ١٧٨         | • الذكر عند دخول المسعجد                               |
|             | • إذا رأى من يبيع ويشتري في المسجد                     |
| ۲۷۹         | • إذا رأى من ينشد ضالة في المسجد                       |
| ١٨٠         | • دخول المنزل                                          |
| ١٨٢         | • دخول الخلاء                                          |
| ١٨٣         | • دخول السوق                                           |
| ١٨٥         | ■ أذكار الخروج                                         |
| ١٨٥         | • الخروج من المسجد                                     |
| ١٨٦         | • الخروج من المنزل                                     |
| ١٨٨         | • الخروج من الخلاء                                     |
| ١٨٩         | ■ أذكار اللباس                                         |
| ١٨٩         | • الذكر عند خلع الثوب                                  |
| 19          | • الذكر عند لبس الثوب                                  |
| 19          | • الذكر عند لبس ثوب أو نعل جديد                        |
| 191         | • ما يقال لمن لبس ثوبًا جديدًا                         |
| 197         | ■ أذكار الأكل والشرب                                   |
| 197         | • الذكر عند أول الطعام                                 |
| 197         | <ul> <li>الذكر إذا نسي التسمية في أول الأكل</li> </ul> |